

تأليف مُعَمَّلُ الْمُرابِّ الْمُرابِّ الْمُرَابِّ الْمُرْبِيلِ فِي الْمُرْبِيلِ فِي الْمُرْبِيلِ فِي الْمُرْبِيلِ فِي المفتش بوزارة المعارف

يُطِلْثُ مِزَّلِكُ مِنَهُ الْجُارَةُ الْكِبْرِي بَاوِل مَثِيَابِعُ مِنْ عَلِيَ مِثْرُ وَلَا مُثِيابِعُ مِنْ عَلِيَ مِثْرُ

[ الطبعة الثانية ] مطبعة دارالكت المصرة بالقاهرة ١٣٥١ ه - ١٩٣٢ م BP 75 .732

(حقوق الطبع محفوظة للـؤلف)

## محترويات الكتاب

| مفحة |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| (1)  | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| (w)  | مقدّمة الطبعة الثانية                                               |
| ١    | الباب الأوّل _ إلى عد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها         |
| ٤٧   | الباب الثانى _ محد صلى الله عايه وسلم بين الرسل                     |
| 07   | الباب الثالث _ الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي اقتضت بعثة       |
|      | مجد صلى الله عليه وسلم                                              |
| ٧٣   | الباب الرابع - مراحل حصول النبؤة واستقرارها                         |
| ٧٨   | الباب الخامس _ الأدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم      |
| 1.1  | الباب السادس _ محد صلى الله عليه وسلم أكبر المصلحين نجاحا           |
| 144  | الباب السابع _ محد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا            |
| 701  | الباب الثامن _ محد صلى الله عليه وسلم أشرف الحلق                    |
| 707  | الباب التاسع _ محد صلى الله عليه وسلم أجدر الناس بالإيمان به ومحبته |
|      | واتباعه وطاعته                                                      |
| 775  | الياب العاشم _ مو جزالسعرة النبوية                                  |

6-3-72

# فاستن

| مفحة |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| (1)  | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| (w)  | مقدّمة الطبعة الثانية                                        |
| ١    | الباب الأوّل _ إلى مجد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها |
| ١    |                                                              |
| ٢    |                                                              |
| 0    | (١) فضائله الذاتية                                           |
| 0    | (١) مولده وشرف نسبه وكريم نشأته                              |
| ٨    | (٢) حسن صورته وكمال خلقته                                    |
| 9    | (٣) كال منطقه صلى الله عليه وسلم                             |
| 14   | dläe Ut ( ¿ )                                                |
| 10   | ( o ) نجدته وشجاعته                                          |
| 17   | (٦) رغبته عن الدنيا وخشيته من ربه                            |
| 17   | احترامه نفسه (٧)                                             |
| 11   | (ت) فضائله الاجتماعية                                        |
| ۱۸   | (١) جوده وسخاؤه                                              |
| 71   | ٠٠٠ معاشرته معاشرته                                          |
| 74   | (٣) إغضاؤه عما لا يحبه وعفوه مع المقدرة                      |
| 77   | دسن سیاسته (٤)                                               |
| 44   | (٥) طريقته المثلي في الهداية                                 |
| ٣٨   | ( ٧ ) ثباته صلى الله عليه وسلم على مبدئه                     |

| مفتحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ V   | الباب الثاني _ محد صلى الله عليه وسلم بين الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 07    | الباب الثالث _ الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي اقتضت بعثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | مجد صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 07    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٣    | (ب) الرومان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00    | الهناد الهناد الهناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00    | (٤) حال البلاد العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 07    | (هـ) حال مكة قبل البعثة المحمدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٣    | الباب الرابع _ مراحل حصول النبقة واستقرارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٨    | الباب الخامس _ الأدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليــه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٨    | الأدلة العقلية الأدلة العقلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٨    | (١) احتماله صنوف الأذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V9    | (٢) اشتهاره بمكارم الأخلاق في نشأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۱    | (٣) شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۱    | (٤) انتشار الإسلام بسرعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٢    | (٥) حرصه على هداية الخلق ومغامرته بنفسه وأهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٢    | (٦) إخباره بالمغيبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٣    | اهتمامه بسعادة أمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٤    | (٨) تجرّد نفسه من الحظوظ البشرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٤    | ( a ) فرط حشه على تطهير النفوس من الأرجاس الطبعيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | البشرية وأوحال الشهوات البهيمية واتخاذه أنجع الوسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | لتحقيق غرضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٦    | (١٠) وصفه أمراض المجتمع ودواءه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸ ۲   | (١١) عجز العرب عن معارضة القرآن الذي أنزل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| / 1 / | المراجع المعروب المراجع المحاطبة المحاط |

| صفحة عليه وسلم وخذلان أعدائه ٩١ ١٩                            |
|---------------------------------------------------------------|
| (۱۳) تكامل الفضل فيـه ۱۳                                      |
| (ب) الأدلة الحسية الأدلة الحسية                               |
| إلمامة بالمعجزات ووجه الحاجة إليها ٩٧                         |
| الباب السادس _ مجد صلى الله عليه وسلم أكبر المصلحين نجاحا ١٠١ |
| (١) نجاحه الاجتماعي والحلق ١٠١                                |
| انجاحه في سياسته نجاحه في سياسته                              |
| (١) احتماله الأذى وتألفه من حوله ١١٦                          |
| (٢) حذقه في المعاهدات واستقبال الوفود ومراسلة الملوك ١٢٠      |
| (١) معاهدة الحديبية                                           |
| (ت) استقبال الوفود ١٢٥                                        |
| (۱) وفد نصاری نجران ۱۲۵                                       |
| (٢) وفد تميم الدارى وأصحابه ١٢٦                               |
| (٣) وفد عامر بن صعصعة ١٢٦                                     |
| (٤) وفد عبد القيس ١٢٧                                         |
| (٥) وفد عدى بن حاتم رضى الله عنه ١٢٨                          |
| (٦) وفد ڪندة ١٢٩                                              |
| ١٣٠ ٧)                                                        |
| ( ٨ ) وفد بني سعد هذيم من قضاعة                               |
| (ج) مراسلته لللوك ١٣١                                         |
| (ج) نجاحه فی حرو به ۱۳۲                                       |
| مشروعية القتال ١٣٣٠                                           |
| غزوة بدر الكبرى                                               |
| غزوة الفتح ١٣٦                                                |

| صفحة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149   | الباب السابع _ محد صلى الله عليه وسلم أو فى الأنبياء دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 149   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124   | مقاصد الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 154   | تهيل الماسية ا |
| 150   | المقصد الأول _ إعداد الفرد في ذاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120   | (١) غرس العقيدة الصحيحة فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 127   | وسائل تكوين العقيدة الصحيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 108   | (ت تجميل ظاهره وتهذيب طبائعه بالعبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177   | المقصد الثاني _ إعداد الفرد ليكون عضوا نافعا في المجتمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177   | الأولى – الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178   | الثانية – الج الثانية – الج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177   | المقصد الثالث _ إصلاح المجتمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177   | السبيل الأوّل: إنصاف المرأة و رفع شأنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177   | إجمال الحمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.   | تفصيل تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.   | (أقرلا) المرأة في نظر الإسلام بوصفها بنتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177   | (ثانيا) المرأة بوصفها زوجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 145   | (ثالث) المرأة بوصفها أما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 140   | (رابع) المرأة بوصفها عضوا في المجتمع الإنساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177   | (خامسا) موازنة بين الرجل والمرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | (سادسا) ما اختصت به المرأة دون الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۷۸   | إباحة تعدّد الزوجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۰   | (سابعا) أسباب تعدّد زوجاته صلىالله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.   | الأسباب العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4.1 | الأسباب الخاصة الأسباب الخاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| -    |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| صفحة | 2511 H 7 11 / ( 16 )                                      |
| 144  | ( ثامنا ) إباحة الطلاق                                    |
| 14.  | (تاسعا) الججاب                                            |
| 190  | النساء في الإسلام من مقال قيم لحريدة الإسلام في باريس     |
| 199  | السبيل الآخر لإصلاح المجتمع : الإكثار من وسائل إبطال الرق |
| 199  |                                                           |
| 7    | الاسترقاق في الأزمنة القديمة                              |
| ۲    | الرق عند قدماء المصريين                                   |
| 7    | الاسترقاق عند الهنود                                      |
| 7.1  | الاسترقاق عند الأشوريين والايرانيين                       |
| 7.7  | الاسترقاق عند الصينين                                     |
| 7.4  | الاسترقاق عند العبرانيين                                  |
| 7.7  | الاسترقاق عند الإغريق                                     |
| 7.5  | الرق عند الرومان                                          |
| 7.0  | وجوه الاسترقاق                                            |
| 7.0  | أقسام الرقيق أقسام الرقيق                                 |
| 7.0  | قيمة الرقيق                                               |
| 7.7  | الاسترقاق في القرون الوسطى                                |
| ۲.٧  | الاسترقاق في الأزمة الحديثة                               |
| ۲۰۸  | القانون الأسود                                            |
| 7.9  | الاسترقاق في الديانة المسيحية                             |
| 71.  | الزق في الإسلام                                           |
| 711  | سبل التحوير                                               |
| 717  | مميزات الرقيق                                             |
| 717  | من ايا العتق الاجتماعية                                   |

| (4)  | فهـرس الكتاب                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| مفحة |                                                                     |
| 717  | معاملة الرقيق معاملة                                                |
| 317  | الخلاصــة الخلاصــة                                                 |
| 710  | المقصد الرابع – مقت البطالة ووجوب العمل لكسب المال من               |
|      | الوجوه المشروعة                                                     |
| 717  | المقصد الخامس - حسن المعاملة                                        |
| 777  | المقصد السادس _ إقامة العدل ومحق الظلم والحكم في الناس بما          |
|      | يصون حقوقهم                                                         |
| 777  | المقصد السابع - تعميم الوحدة الأخوية بين جميع أفراد هـذا            |
|      | الدين الحنيف                                                        |
| 779  | المقصد الثامن _ وحدة الرياسة الإسلامية                              |
| ۲۳.  | المقصد التاسع _ طلب الخير العام لكل الأنام على اختسان               |
|      | المذاهب والأديان                                                    |
| 777  | المقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| 744  | المقصد الحادي عشر _ إقرار أن الناس طبقات ومنازل                     |
| 72.  | المقصد الثاني عشر – إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا                      |
| 72.  | (الأوّل) دين متبع                                                   |
| 72.  | (الثاني) حكومة رشيدة                                                |
| 727  | (الثالث) عدل شامل (الثالث)                                          |
| 724  | ضروب العدل                                                          |
| 720  | (الرابع) الأمن العام                                                |
| 720  | (الحامس) توفير أسباب اليسر                                          |
| 727  | (السادس) غرس الآمال في نفوس الناس                                   |
| 701  | الباب الثامن _ مجد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق                    |
| 707  | الباب التاسع _ عد صلى الله عليه وسلم أجدر الناس بالإيمان به         |
|      | الباب المالسع = عود طبي الله صيد وسم المبدولة في وي و الباعه وطاعته |
|      | وحبية وانباعه وعاحبه                                                |

| anio |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 707  | وجوب الإيمان به                         |
| 707  | وجوب طاعته                              |
| 707  | وجوب محبته                              |
| 701  | درجات الناس في محبته                    |
| 77.  | أمارات محبته صلى الله عليه وسلم         |
| 778  | الباب العاشر _ موجز السيرة النبوية      |
| 778  | نسب النبي صلى الله عليه وسلم            |
| 778  | (١) نسبه من جهة أبيه                    |
| 775  | (ب) نسبه من جهة أمه                     |
| 772  | أدوار حياة الرسول                       |
| 770  | (١) الدور الأوّل: من حمله إلى النبوّة   |
| 777  | معيشته قبل النبوّة                      |
| 777  | (٢) الدور الثانى : من النبؤة إلى الهجرة |
| 777  | فترة الوحى فترة الوحى                   |
| 777  | الدعوة سرا ثم جهرا                      |
| 777  | السنة الخامسة من النبوّة وما بعدها      |
| 771  | بدء انتشار الدين الإسلامي               |
| 777  | (٣) الدور الثالث : من الهيجرة إلى وفاته |
| 771  | الهجرة إلى المدينة الهجرة إلى المدينة   |
| ۲۷.  | السنة الأولى من الهجرة                  |
| ۲۷.  | مشروعية القتال                          |
| 77.  | بدء القتال بدء القتال                   |
| ۲۷.  | السنة الثانيـة السنة الثانيـة           |
| 771  | صوم رمضان و زكاة الفطر                  |

| صفحة |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 171  | زكاة المال وحكمتها                                             |
| 771  | غزوة بدر الكبرى ــ وهي الثانية                                 |
| 777  | صلاة العيدين وزواج على بفاطمة وتزوّج النبي عائشة               |
| 777  | السنة الثالثة من الهجرة _ غزوة أحد                             |
| 777  | تحريم الخمس تعريم الخمس                                        |
| 777  | السنة الرابعــة من الهجرة – غزوة ذات الرِّقاع                  |
| 777  | السنة الخامسة من الهجرة _ غزوة الخندق وهي الأحزاب              |
| 777  | السنة السادسة من الهجرة _ غزوة الحديبية                        |
| 777  | السنة السابعة من الهجرة _ غزوة خيب                             |
| 777  | السنة الثامنــة من الهجرة ــ غـزوة الفتح                       |
| 475  | نشر الإسلام خارج بلاد العرب                                    |
| 775  | السنة التاسعة من الهجرة _ غزوة تبوك                            |
| 277  | السنة العاشرة – بعثات إلى اليمن                                |
| 740  | حجة الوداع                                                     |
| 777  | مرض الرسول عليه السلام                                         |
| 777  | وفاة الرسول عليه السلام                                        |
| 777  | دفنه عليه السلام                                               |
|      | سائل لبعض حضرات العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء:             |
| 779  | (١) رسالة حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا الجليل الشيخ عبدالله دراز  |
| 779  | (٢) « \ « الأستاذ الفاضل عبد الوهاب البرعى المحامى بالمنصورة   |
| 711  | (۳) « « النطاسي البارع زكى على الطبيب بمستشفى قصر العيني       |
|      | (٤) « « صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مجمود                |
| 711  | شويل المدرّس بالمسجد النبوى الشريف                             |
|      | (٥) رسالة حضرة مولانا الأستاذ الكبير العالم العلامة الشيخ يوسف |
| 777  | الدجوى من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف                        |
|      |                                                                |

## المراج\_ع

- ١ القرآن الكريم .
- ٢ كتب الأحاديث الصحيحة ،
  - ٣ نم البالاغة.
- ٤ خلاصة السيرة المحمدية لحضرة العالم الحليل السيد محمد رشيد رضا.
  - ٥ السيرة الحلبية.
  - مركز المرأة في الإسلام للغفور له السيد الأمير على الهندى .
    - ٧ المعاهدات والمحالفات للأئستاذ حسن خطاب الوكيل .
- ٨ الرق فى الإسلام، تأليف أحمد باشا شفيق، وتعريب العلامة أحمد زكى باشا .
  - وسائل السلام للفيلسوف الكبير الشيخ يوسف الدجوى .
- ۱۰ موجز في تاريخ الشرق للأستاذ نولديك المدرّس بجامعة إستراسبورج مألمانها .
  - ١١ سيرة مجد صلى الله عليه وسلم لمولانا محمد على الهندى .

# مق شم

# ين المُ الحَرْ الْحَيْدِ

الحمد لله الذي له المشل الأعلى، والصلاة والسلام على مجد عبده المصطفى، ورسوله المجتبى، وصفيه المرتضى، المؤيد بالمعجزات الباقية، والآيات الباهرة، التي وصلت إلينا بالأسانيد الصحيحة، والأخبار المتواترة، وعلى آله مصابيح الدجى، وصحبه نجوم الهدى.

(وبعد) فإنى طالعت ما أدّى إليه البحث من المُشُل الكاملة ، التى صوّرتها العقول البشرية جيلا بعد جيل، فألفيتها مظهرا لبيئة الحكاء الذين تمثلوها وأمزجتهم وعقائدهم وطرق تفكيرهم ، وأنها على الدوام فى تدرّج وتحوّل، وَفُقا لمقتضيات الزمان والمكان، وتحقيقا للا ماني التي تجول فى صدور بنى الإنسان، وأن أحدا منها لذلك لا يصلح أن يكون هداية عامّة لبنى الإنسان جميعهم، على آختلاف زمانهم ومكانهم .

ولما كانت سيرة مجد صلى الله عليه وسلم من مولده إلى مماته ثابتة ثبوتا لامرية فيه: فجميع أعماله مدوّنة، وأحاديثه مسطورة شاملة لما يحتاج إليه بنو البشر في معاشهم ومعادهم، وحياته ملائى بالمُثُل الصالحة الكفيلة بإنهاض بنى الإنسان، وتثقيف عقولهم، وتقويم أخلاقهم، وإصلاح شئونهم — كان هو المثل الكامل.

ولا غرو: فهو خير البرية طفلا، وأنجبها كهلا، أطهر المطهرين شيمة، وأمطر المُشتَمْطَرين ديمة ، وهو خير أسوة : للفرد في أمته، والزوج مع زوجه، والأب مع

ولده، والمربى مع تلميده، والواعظ مع مستمعيه، والجندى فى حومة الوغى، والقائد فى خُطّته، والشارع فى أحكام شريعته، والقاضى فى قضائه، والسياسى فى حكومته، والملك فى رعيته، والمسالم لأوليائه، والمحارب لأعدائه، والعابد فى محرابه، والزاهد فى قناعته ، كل أولئك يجدون من حياته العملية مُثلا يحتذونها، وروحا يقوون بها على مزاولة أعمالهم، وإماما يتبعونه فى تحقيق مآربهم، ومردًا يرجعون إليه عند حيرتهم، وإن آختلفت مشاربهم، وتباينت مطالبهم.

والله أسأل أن يهدى النياس إلى اتباع سنته السنية ، واقتفاء سيرته الزكة ، والاقتداء به فى أخلاقه وأفعاله ، والتأسّى به فى حربه وسلمه ، والأخذ بقوله ، والرضا بحكمه ، والعمل بدينه ؛ فهو عن لا تُهزَم أنصاره ، وحق لا تُخذَل أعوانه ، وسلم لمن دخله ، وهدى لمن ائتم به ، و برهان لمن تكام به ، وشاهد لمن خاصم به ، وآية لمن توسم ، وجُمّنة لمن استلام ، وعلم لمن وعى ، وحديث لمن روى ، وحكم لمن قضى .

وقد جعلت الكلام فيه على عشرة أبواب؛ ليكون أنظم فى البحث، وأقرب للوعى . والله المستعان، و به التوفيق . سبحانه . نعم المولى، ونعم النصير م

#### مقدّمة الطبعة الثانية

الحمد لله ذى الطول والإنعام ، والصلاة والسلام على خير الأنام ، وآله وصحبه الهداة الأعلام ، وبعد فلما طبع كتاب ومجد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل طبعته الأولى ، أقبل الناس على اقتنائه ، حتى نفد ما طبع منه فى أقل مما قدّر له ، وقد كان من حسن توفيق الله تعالى و جميل رعايته ، أن تناولته يد طائفة كبيرة من جلّة علماء الإسلام ، فى سائر الأفطار ، فقرءوه قراءة تمحيص وتهذيب ، ونظروا فى أبوابه وفصوله جملة وتفصيلا نظر بحث وتدقيق ، ثم كتبوا لنا بما عن لهم من آراء موفّقة ، ومدح لا نراه إلا حسن ظن منهم بنا ، وتفضلا علينا ، وتشجيعا لنا ، وغن لا يسعنا إزاء هذا كله ، إلا أن نقد ملم جزيل الشكر، ووافر الحمد ، على ما أسدوا من خير، وقدموا من نصح وإرشاد ، قياما بواجب الدين ، وذيادا عنه ، ولا غرو! فهم كهفه وحماته ، ونصراؤه وكفاته ، والذائدون عن حوضه إذا جد الحسة ، وادلم الخطب ، وإنا لنرجوا أن نكون عند حسن ظنهم بنا فى الأخذ بما أشار وا به ، وتحقيق ما سمت إليه نفوسهم الكريمة ، من إصلاح فى بعض نواحى بما أشار وا به ، وتحقيق ما سمت إليه نفوسهم الكريمة ، من إصلاح فى بعض نواحى الكتاب ، جعلنا الله من المهتدين الأرشدين ، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ويرون الحق فيقصدون إليه من أمثل الطرق ، لا يبغون عنه حولا ،

ولقد كان فيما كتب به إلينا فضيلة مولانا الأستاذ الجليل ، العالم المفضال ، الشيخ وعبد الله دراز ، من مقامه الكريم ، بلدة ومعلة دياى ، إحدى قرى الغربية مادل على فضل كبير، وعلم غزير، وفكر ثاقب، ورأى صائب، وغيرة على الدين وأهله ، لم نعهدها في غير السلف الصالحين ، من أئمة المسلمين ، وأنه حفظه الله ، صرف عنايته إلى بحث الكاب ، والنظر في جميع مسائله ، فحزاه الله عنا وعن الإسلام غير الخبراء ، وأبقاه ذخرا للعلم والفضيلة ، وقوى به و بأمثاله عضد الدين ، آمين ،

و إنا نعيد طبع الكتاب للمرة الشانية، على ضوء ما بين أيدينا، من تلك الآراء السديدة، وما بدا لنا ، حين أعدنا النظر فيه بعد الطبعة الأولى ، ورجاؤنا في الله تعالى، أن يبدو في ثو به الجديد ، أحسن وضعا، وأحكم صنعا ، وأنتى ديباجة ، وأسلس عبارة، وأوفى بالغرض المقصود منه ،

وقد راعينا في طبعته هذه أمورا . منها :

(أولا) إضافة كثير من آى الذكر الحكيم، وأحاديث النبى الكريم، اقتضاها نسق الكتاب، وتِبيان بعض أغراضه، فاكتسى بذلك ثو با من الجلالة والروعة ووضوح الغرض.

(ثانياً) تمحيص بعض المسائل الدينية، والحوادث التاريخية؛ لتكون وَفْق المشهور من آراء المؤرّخين وعلماء الدين .

(ثالث) تقديم بعض موضوعاته على بعض؛ لتتناسق أبوابه وفصوله ، ونتشاكل مسائله ، و يكور بعض بعض اخذا برقاب بعض : يدعو سابقها لاحقها ، ويشاكل آخرها أقلها .

(رابعـــا) حذف ما يوهم التكرار: من عبارات وفِقَر يستغنى المقام عنها . (خامسا) ضبط بعض ألفاظه، و إصلاح ما حرف منها .

(سادسا) إيضاح ما خفى من عباراته وكلماته؛ ليكون أقرب منالا، وأسرع بالفهم اتصالاً .

ورجاؤنا فى الله تعالى أن يحقق ما نقصد إليه : من إحياء الفضيلة ، و بعث الهمة ، بالإرشاد إلى المثل الكامل، من أخلاق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيرته الطاهرة ، ويهدينا إلى سبل الخير، وخير السبل، إنه سميع عليم، وبالإجابة جدير .

و إنا نختتم الطبعة الثانية لهذا الكتاب، بنشر ما وصل إلينا من كتب بعض حضرات علمائنا الأجلاء، وأساتذتنا الفضلاء، مرتبة على حسب ورودها ؛ تنويها بفضلهم، و إثباتا لرأيهم في الكتاب ، ولولا إيثارنا للحقيقة، وخضوعنا لحكم التاريخ في وجوب إثباتها ، لا كتفينا بالإشارة إليها ، شاكرين لهم فضلهم، و جميل عطفهم علينا، وحسن ظنهم بنا ، والله نسأل أن ينفع العلم بهم ، و يؤير الإسلام بصدق إيمانهم، وحسن بلائهم آمين ،

# البائالأول

### إلى محد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها

#### (١) إجمال

اختص الله نبيــه مجدا صلى الله عليــه وسلم بالمحامد الكثيرة ، والمآثر الأثيرة ، وأظهر على يديه الآيات، وأقام له الألوية والرايات، وفضله على خاصته وأحبابه، وأثنى عليـه في غير موضع من كتابه، ونصره بالرعب مسـيرة شهر، وأبيق معجزته ما بق الدهر، وكلاء بعنايته ورعايته ، وأيده بالبراعة واللسن، وركب فيــه كل خلق حسن، وآتاه جوامع الكلم، وحض على الاقتداء بهديه ، وأمر بامتثال أمره ونهيه، وأجرى جواري الخير على يديه، وأوحى إليــه وناجاه، وأراه مر. \_ آياته الكبرى، وكترمه في الدنيا والأخرى، وأسبغ عليه من القبول أحسن المطارف، وأولاه كثيرا من الخصائص ، وســقاه فعدل تركيبه ، وأدَّبه فأحسن تأديبه ، وعلمه ما لم يكن يعلم، وأرشده إلى حل كل مشكل ومبهم، وجبله على الصيانة والعفاف، وعدل به منزان العدل والإنصاف ، وأفرده بإيداع سره المصون ، وعضده بكتاب كريم في كتاب مكنون، ومنح جانبه العزيزلينا، وذاته الكريمة لطفا، وفتح به أعينا عميـا، وآذانا صما ، وقلوبا غلفا ، ولم يبعث نبيا إلا ذكر له نعته ومسلكه ، وأخذ عليه الميثاق بالإيمان به ونصره إن هو أدركه ، ولم يعط أحدا من الأنبياء فضيلة إلا أعطاه مثلها وزيادة: نزه لسانه عن النطق بهواه ، وفؤاده عن الكذب فما رآه، وجنبه الزيغ و زكاه، وعصمه من الأغراض، وأناله من نيل الكرامة غاية السول، وقررن طاعته بطاعته في قوله تعالى : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ وسماه في كتابه نورا بقوله تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكَابُ مُبِينٌ ﴾ وشرح له بالرسالة صــدرا ، ورفع له بذكره معه في الشهادتين ذكرا، وأيده بأظهر البراهين ،

وأبهر المعجزات ، ودرأ العذاب عرب أهل مكة لكونه بواديهم فقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ وطهره من الأقذار والأدناس ، ودل على عصمته فى قوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ وأحسن مخاطبته فى سورة ن ، ووعده فيها بأجر غير ممنون ، وأثنى عليه الثناء المستطاب العظيم بقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ .

#### (٢) تفصيل

إذا تصفحنا سيرة العظاء الذين شاد بذكرهم التاريخ وجدنا أن مجدا عليه الصلاة والسلام أرفعهم ذكرا، وأبقاهم أثرا، فما عهد التاريخ رجلا من عظائه قد أهاب بأمة كالعرب ذات بأس وصراحة وحمية وإباء، وذات خيال وتصور، يدعوها أن تخلع نفسها مماهي فيه، وأن تضع أعناقها للحق الذي لم تألفه حقا، وأن تعطيه مع ذلك محض ضمائرها، وهم لا يرون من أمره ذلك إلا قلة وهوانا واستخفافا، وإن كانوا يعرفونه من قبل بحسن الحلق، وصفاء الذمة، وطهارة الضمير، و يعرفون أنه لا يريد ملكا، ولا يبغي شيئا من عرض الدنيا، بل قالوا: ﴿ قُلُوبُنَا فِي أَكنَّة مِمّاً تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرُ وَمن بَيْنَا وَ بَيْنِكَ حَجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنا عَاملُونَ ﴾ ثم مع هذا كله لا يداخلهم بالنفاق، ولا يتألفهم على باطلهم، ولا ينزل في العقيدة على حكهم دهاء ومخاتلة : كما يصنع ولا يتألفهم على باطلهم، ولا ينزل في العقيدة على حكهم دهاء ومخاتلة : كما يصنع دهاة السياسة وقادة الأمم، وكما صنع نابليون في مصر : إذ تظاهر بحب الإسلام، وكما قال : " لو كنت أحكم شعبا يهوديا لأعدت هيكل سليان (عليه السلام) ".

أما صاحب الشريعة الإسلامية صلى الله عليه وسلم فلم يفعل شيئا من ذلك: قد عُرِض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين، وهو فى قلة وحاجة الى إنسان واحد، يزيد فى عدد من معه فأبى وقال: لا أنتصر بمشرك ، ومع هذا قد اجتمع له ما أراد، وأعطته الأمة العربية عن يد وهى صاغرة للحق، و بذلت له نصرها بعد التخذيل عنه، وتعطفت عليه بقلوبها الجامحة، وهو الراغب عن سنتهم، والمسفه لأحلامهم، والطاعن على شرائعهم ،

إن نظرة بإمعان فى التاريخ ، تدلنا على أن العظاء يظهرون بين أقوامهم مماشاة لتدرّجهم ورقيهم : فإن كان رقيهم فى باب الحقائق الفكرية ، ظهر من بينهم حكيم يضىء لهم السبيل بثاقب فكره وسديد رأيه ، و إن كان رقيهم فى باب الفتح و بسط الملك ، ظهر من بينهم فاتح عظيم يقودهم إلى الأقطار المتاخمة والنائية .

وكذلك القول في المجدّدين والشعراء والحطباء وغيرهم، من عظاء الرجال الذين يترجمون عن وجهة أقوامهم: فكل عظيم من هؤلاء هو روح عصره، وظهوره جارٍ على سنة النشوء والارتقاء — بَيْدَ أن مجدا صلى الله عليه وسلم، لم يكن جاريا على هذه السنة، بل جاء والعرب قد نزلوا إلى هاوية الانحلال الاجتماعي، بما لم يعهد له مثيل في تاريخ الأمم: فكانوا في جهل مطبق بأحكام الدين الصحيح، ومبادئ السياسة، والحياة الاجتماعية، ولم يكن لهم فن يذكر، أو صناعة تنشر، ولم يكونوا يعرفون شيئا من العلاقات الدولية، وكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها، نتحفز لشن الغارة على جارتها، فلم يكن من المألوف أو المعقول، أن بيئة كهذه البيئة نتمخض عن هذا العظيم الذي اجتمع له ما لم يحتمع لمصلح من قبله ولا من بعده، ولا يعد ظهور بعض الأفراد النابهين، أمثال أكثم بن صيفي دليلا على صلاحية البيئة العربية لإخراج الأفراد النابهين، أمثال أكثم بن صيفي دليلا على صلاحية البيئة العربية لإخراج أكبر المصلحين، الحق أن العناية الإلهية القادرة التي تخلق الجراثيم في ظلمات البحار، هي التي أبرزت هذا الإنسان العظيم، وأمدته بعناينها، وجعلته نورا ينسخ الظلمات جميعها فيضيء أطراف الأرضين،

العظمة ليست وقفا على ما يتم على يد صاحبها من المعجزات أو العجائب ، وليست وقفا على ما هو عليه من الفصاحة والقدرة على استنباط النظريات، فكل ههذه مظاهر لا تلبث أن تزول : إنما العظمة الحقيقة هي الشخصية القوية الثابتة، وهي التي تأتى بالعجائب، وتأخذ بألباب المحتفين بصاحبها، وتملك مشاعر الذين يجيئون من بعده، وينظرون في سيرته .

الشخصية الكاملة هي التي تلقى في قلوب أهل جيلها احتراما وهيبة لصاحبها ، ورغبة فيه ، وتتملهم على محاكاته ، وتحبب إليهم طاعته ، ثم تصبغهم بصبغته ، وتخلق في نفوسهم أساسا جديدا لتقبل عقيدته وآرائه ، ويتصل تأثيرها هذا بقلوب الأجيال القادمة ، فتظل عظمته خالدة .

كان مجد صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه الشخصية الكاملة ، فلم يجئ قبله ولا بعده من يدانيه فيها : فقد بهر معاصريه وأقروا له بالرفعة والتفوق ، وكان كثير منهم من أصحاب البيوت الرفيعة ، والأحلام الراجحة ، والأموال الوافرة ، وكان كثير منهم من ذوى قرباه الذين يعلمون حق العلم حياتيه العامة والخاصة . ولو علموا عيبا لأذاعوه ، أو وقفوا على نقص لأشاعوه .

احتمل أصحابه في مدى الشالات عشرة سنة من بدء البعثه كثيرا من الشدائد، وضروب الأذى والاضطهاد: فكانت كل قبيلة تعذب من دان منها له أنواعا من التعذيب يفزع قلب الحليم من ذكرها، وهم يحملونها بصبر عجيب، مما جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينصح لبعضهم بالهجرة إلى الحبشة كما سيأتى ، ومع هذا كله كان عدد أتباعه آخذا في النماء ،

في سبب تهافتهم عليه ، واحتمال كل أذى في سبيله ؟ إن هي إلا شخصيته الجذابة ، التي ملكت عليهم قلوبهم ومشاعرهم ، حتى استطاع أن ينشئ منهم جيلا ، لم يستطع الفلاسفة على اختلاف عصورهم ، أن ينشئوا جيلا كالذي أخرجه مجد صلى الله عليه وسلم أو يدانيه : فكانوا نسلا حسنا في علو النفس ، وصفاء الطبع ، ورقة الجانب ، ورجاحة اليقين ، وطهارة الخلق ، وعظم الأمانة ، وإقامة العدل ، والخضوع للحق ، إلى غير ذلك من أمهات الفضائل .

من أجل ذلك وجب تفصيل طرف مما آتاه الله من الفضائل، في نسبه ونشأته وأعماله: ليتبين للعالم أجمع أن مجدا صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة الحسنة الصالحة لتأديب الأفراد وسياسة الأمم، وأن جميع الحلال الحميدة المثمرة مقتبسة من حاله مأخوذة عنه .

#### (١) فضائله الذاتيــة

#### (١) مولده وشرف نسبه وكريم نشأته

ولد صلى الله عليه وسلم، في صباح اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل عام الفيل على المشهور، أو صباح اليوم التاسع من هذا الشهر سنة ٧١٥ لليلاد، على ما حققه المرحوم العالم الجليل محمود باشا الفلكي، وكان مولده بمكة أشرف البلاد وأكرمها على الله سيحانه وتعالى : فهي بلد بركاتها نامية ، وموارد فضائلها طامية ، وأركان بيتها بالأمن مأهولة ، وأدعية الطائف بكعبتها مقبولة ، بلدكان من أهم أسباب نموها حاجة الجميج : إذ كانوا يطلبون المأوى فلا يجدون سواها . وأماكن الج ما زالت من قديم الزمان محط رحال التجار: لأن الناس إذا اجتمعوا في جهة لغرض من الأغراض، ألفوا أنفسهم مدفوعين إلى قضاء منافع لهم ، ولهذا صارت مكة سوق بلاد العرب جميعها، ومحط التجارة بين الهند والشام ومصر وغيرها، وقد بلغ سكانها في وقت من الأوقات مائة ألف نسمة من بائع ومشــتر . وكانت حكومتها ضربا من جمهورية الأشراف (الأرستقراطية) عليه صبغة دينية : ذلك بأنهم كانوا ينتخبون لها بطريقة عرفية عشرين رجلا ، من أعظم القبائل ليكونوا حكام مكة ، وحراس الكعبة . وكانوا في عهد مجد صلى الله عليه وسلم من قريش . أما سائر الأمة العربية فكانوا متفرّقين قبائل في أنحاء الصحراء، يفصل بعضها عن بعض البيد والقفار، وعلى كل قبيلة أمير أو أمراء، وقل أن تخمد جذوة الحرب بين هذه القبائل، ولم يكن يؤلف بينهم حلف علني ، سوى رابطة القومية واللغة ، وتلاقيهم عند الكعبة ، حيث كانت مجمعهم على اختلاف وثنيتهم . ظل العرب على هذه الحالة دهورا طوالا في قتال دائم، ونزال مستحكم، وسلب ونهب، وتحاسد وتباغض، وتقاتل وتناحر: حروبهم لا تخبو نارها، ولا يهدأ سعيرها ، تأكل الرجال ، وترمل النساء، وتيتم الأطفال ، وخطباؤهم وشعراؤهم يستحثون العزائم، ويستفزون العواطف، ويشجعون الجبان، ويحضون على الطعن والنزال. وحرب البسوس داحس والغبراء من شواهد ذلك .

من بين هؤلاء العرب نشأ مجد صلى الله عليه وسلم ، وهو دعوة أبيه إبراهيم ، و بشارة عيسى عليهما الصلاة والتسليم ، وصفوة سلالة قريش وصميمها ، ونخبة بنى هاشم راحلها ومقيمها ، وأشرف العرب بدوا وحضرا ، وأفضلهم بيتا ، وأعزهم نفرا .

لم يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل من خير الآباء إلى خير الأبناء، حتى انتهى إلى كبير مكة وقريش في الحاهلية، عبد المطلب بن هاشم، ثم إلى أبيه عبد الله والد المصطفى أشرف الناس نسبا، عجا وعربا، فهو ذو نسب زكى: إبراهيم خليل الله دعامه، وإسماعيل سنامه، وكنانة زمامه، وقريش نظامه، وهاشم تمامه، اختاره الله من أرفع البيوت والمنازل: لأنه اصطفى من ولد إبراهيم الحليل رافع قواعد البيت إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، ومن بني كنانة قريشا المعروف بالشرف والمكانة، واصطفى من قريش بني هاشم، ومن بني هاشم سر السراة أبا القاسم، و إلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وأنا خيار من خيار من خيار). وقول عمه أبي طالب:

إذا اجتمعت يوما قريش لمعشر \* فعبد مناف سرها وصميمها و إن حُصِلَتْ أنساب عبد منافها \* ففي هاشم أشرافها وقديمها و إن فحرت يوما فإن عمدا \* هو المصطفى من سرها وكريمها ولا غرو: فلم يكن في آبائه مسترذل ولا مستبذل، بل كلهم سادة قادة .

نشأته: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يحرسه و يرعاه، و يحفظه من أدناس الجاهلية لما يريد من كرامته و رسالته: فجعله أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأعطفهم جوارا، وأر جحهم حلما، وأصدقهم قولا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه بالأمين: لأنه استوفى من مكارم الأخلاق كل مكرمة لم ينلها إنسان قبله ولا بعده، ولأنهم لم يشاهدوا نشأة كعجيب نشأته، فقد ملك عايهم مشاعرهم

بصبره وحلمه، ووفائه وزهده، وجوده ونجدته، وصدق لهجته وكرم عشرته، وتواضعه وعلمه، وعفوه وثباته .

عاش بين قومه وهم فقراء ، وكان حاله كحال أحد بنى عمه وصبية قومه ، ويزيد عليهم اليتم بفقد الأبوين ، ولم يكن له مؤدّب ظاهر يعتنى بتثقيفه ، أو مرب معروف يتولى تهذيبه إلا طهارة العقيدة ، والاعتصام بالفضيلة ، وكل عشرائه أهل وثنية وحراسها ، و جميع خلطائه أولياء أصنام وخدامها ، ولا عجب: فقد حدّث عن نفسه: « أَدَّ بَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي » .

لم يكن مجد صلى الله عليه وسلم فى نشأته ، جاريا على المألوف فى الصبيان من تأثر عقوطم ونفوسهم ، بما يرون ويسمعون ويحسون فى بيئتهم ، ولو جرى الأمر على ذلك لشارك (حاشاه) قومه فى تعظيم الأصنام وعبادتها ، ولانغمس (عصمه الله) فى ضلالات الوثنية وأوهامها ، ولكن عناية الله قد تكفلت بتربيته ، فنشأ على أكل ما نتحلى به النفوس من جميل الصفات ، وحميد الحصال : لم يسجد لصنم ، ولم يشارك قومه فى عيد من أعيادها ، ولم يذق لحوم قرابينها .

ظل المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأكل من ثمرة عمله وكسب يده، حتى استفاض بين الناس ما هو عليه من كريم الأخلاق، وعظيم الأمانة، وصدق الحديث، فعرضت عليه خديجة بنت خُو يلد أن يخرج في مالها للشام ومعه ميسرة غلامها، فشاهد من أمانته، وطهارته، وبركته، وسهولة معاملته، ما جعله يترنم بمديحه، والثناء عليه عند سيدته التي لم تتردّد في أن تخطب المصطفى لنفسها، وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنة ، وسنه خمسا وعشرين سنة ، فرضى المصطفى صلى الله عليه وسلم زواجها، ثم عاش معها على أتم وفاق وألفة، وصفاء وغبطة، يخلص لها الحب وحدها قانعا بالعيش الهادئ، يثني عليه الجيران، ويحبه الإخوان، ولم يفكر في الزواج بغيرها حتى وافتها منيتها: لأنها هي التي آزرته في أول أمره بمالها وعقلها ، ولذلك قال في شأنها: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني مالها حين حرمني الناس ،

غير أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، كان كلما تقدّمت سنه قوى فيه حب الانفراد ، والانقطاع إلى مراقبة الله تعالى والتعبد بمناجاته ، فأخذ يخلو بغار حراء متعبدا فيه الليالى ذوات العدد : ليتوجه روحه الشريف إلى عالم المعانى ، ويستعد لتلقى الوحى الإلهى ، وبدهى أنه لم يتلق درسا على أستاذ قط ، ولم يمارس القراءة ولا الكتابة ، ولم يعرف من العالم وعلومه ، إلا ما تيسر له أن يبصره بنفسه في ظلمات صحراء العرب، أو يصل إلى سمعه من حجاب جهالتها ، وليس مطعنا فيه أنه لم يتعلم علوم العالم قديمها وحديثها ، وأنه لم يغترف من مناهل غيره : لأن الله أغناه عنذلك ، وكفاك بالعلم في الأمى معجزة ،

#### (٢) حسن صورته وكمال خلقته

إذا كان فن التصوير لم يشرف بصورة مجد صلى الله عليه وسلم، فقد نال القسلم هذا الشرف الرفيع: ﴿ إِفْرَا وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ وحسبك ما جاء عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قال: سألت هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان وصافا ، وأنا أرجو أن يصف لى منها شيئا أتعلق به فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفخا: يتلائلاً وجهه تلائلو القمر ليلة البدر، أطول من المربوع ، وأقصر من المُشذّب ، عظيم الهامة ، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق ، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره ، أزهر اللون ، واسع الجبين ، أزج الحواجب ، سوابغ من غير قرن ، بينهما عرق يُدرّه الغضب ، أقنى العربين ، أذ بالواج بالمؤسنة من لم يتأمله أشم ، كَثّ عرق (١) اللحية ، أدعج ، سهل الخدين ، ضليع الفم ، أشذب ، مفلح الأسنان ، دقيق المسربة ، اللحية ، أدعج ، سهل الخدين ، ضليع الفم ، أشذب ، مفلح الأسنان ، دقيق المسربة ،

<sup>(</sup>١) بين الطول والقصر . (٢) البائن الطول في نحافة . (٣) ليس بسبط ولاجعد .

<sup>(</sup>٤) شعر الرأس · (٥) الحاجب الأزج: المقوّس الطويل الوافر الشعر · (٦) القرن: التصال شعر الحاجبن · (٨) شديد سواد الحدقة ·

<sup>(</sup>٩) الشنب: رونق الأسنان وحسنها · (١٠) الفلج: فرق بين الثنايا · (١١) خيط الشعر الذي بين الصدروالسرة ·

كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ، معتدل الحَاقى ، بادنا ، متماسكا ، سواء البطن والصدر ، بعيد ما بين المنكبين ، ضخم الكراديس ، أنور المتجرّد ، موصول ما بين اللّبة والسرة بشعر يجرى كالخط ، عارى الثديين ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، شين الكفين والقدمين ، سائل الأطراف ، عبل الذراعين ، تُحصان الأحميين ، مسيح القدمين ، ينبو عنهما الماء .

إذا زال زال تَقَلَّعاً ، ويخطو تكفؤا ، ويمشى هونا ، ذريع المشية ، إذا مشى كأنما ينحط من صَبَب ارتقاه ، وإذا التفت التفت جميعا ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى الساء ، جل نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه ، ويبدأ من لقيه بالسلام .

#### (٣) كال منظقه صلى الله عليه وسلم

كان صلى الله عليه وسلم يعرف ألسنة العرب، و يعلم لغة من بعد منهم واقترب، و يخاطب كل طائفة بلسانها، و يجرى مع كل قبيلة فى ميدان بيانها، فصاحته إليها المنتهى، وبلاغته أذهات أرباب النهى، وجوامع كلمه مأثورة، وبدائع حكمه مشهورة، وطلاوة قوله تجل عن الصفة، وحلاوة منطقه لا يذوقها إلا أهل المعرفة.

أنزل القرآن الكريم بلسانه تعظيما لأمره ورفعة لشأنه . نشأ فى بنى سعد ورتبته فى قريش عالية ، فحمع من الكلام رونق الحضارة ، وجزالة البادية ، وأيد ببراعة خصه بها من حكم بتوفير قسمه: لأن مدده الوحى الذى لايدركه البشر، ولا يحيطون بشىء من علمه . كان صلى الله عليه وسلم حلو المنطق ، فى كلامه ترتيل ، كلامه فصل

<sup>(</sup>۱) البادن: ذو اللحم. (۲) المتماسك: الذي يمسك بعضه بعضا. (۳) الكراديس: رءوس العظام. (٤) شين الكمفين والقدمين: غليظهما. (٥) طويل الأصابع. (٦) عبل الذراعين: غليظهما. (٧) متجافى أخص القدم. (٨) التقلع: رفع الرجل بقوّة . (٩) التكفؤ: الميل إلى سنن المشي وقصده . (١٠) المون: الوقاد . (١١) الذريع: الواسع الخطو (١٢) الصبب: العلو .

لا نزر ولا هذر، بَيِّن، يحفظه من جلس، ويفهمه كل من سمعه، كأنما هو درر نظمت، لا فضول فيه ولا تقصير، لو عدّه العاد لأحصاه.

(\$) (\mathbf{Y}) (\mathbf{Y}) (\mathbf{Y})

نزه الله منطقه عن التكلف وتعقيد الصوت والتمتمة والفأفأة والرَّتة والتنطع (٥) والتمطق والتفيهق ، وجعل منطقه مساوقا لطبيعة اللغة ، فتم له إحكام الضبط وإتقان الأداء : فجاء لفظه مشبعا ، ولسانه بليلا، وتجويده فخما ، ومنطقه عذبا، ومصداق ذلك قول عائشة رضى الله عنها :

ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسردكسردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل ، يحفظه من جلس إليه ، وفي رواية أخرى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث حديثا لو عدّه العاد لأحصاه .

انفرد مجد صلى الله عليه وسلم، بأنه أوتى من الفصاحة وحسن البيان، ما استطاع به أن يخاطب - كما تقدّم - جميع القبائل العربية: كل واحدة بلحنها وعلى مذهبها، وكان فى خطابه إياهم بلحونهم أحسنهم بيانا، وأقومهم منطقا، ولم يعرف فى التاريخ أن إنسانا لم يمارس القراءة ولا الكتابة، ولم يرحل فى طلب تعرف لغات القبائل، يفوق أهلها فى وضوح الحجة وظهور البرهان.

ولا غرو: فقد منحه الله سلامة الفطرة، وصفاء الحس، ونفاذ البصيرة، ومكنه من الإحاطة بلغات القبائل كلها على الوجه الأكمل، فكان فى تبليغها قوى العارضة: لاتغيب عنه لغة، ولا تضطرب له عبارة، ولا ينقطع له نظم، ولا يشو به تكلف.

أوتى الحكمة البالغـة وهو أمى من أمة أمية: لم يقرأ كتابا ، ولا درس علما ، ولا صحب عالمًا ولا معلما ما ، بهـر العقول ، وأذهل الفطن من إتقان ما أبان ،

<sup>(</sup>١) التمتمة : رد الكلام إلى الناء والميم . (٢) الفأفأة : ترديد الفـاء فى الكلام .

 <sup>(</sup>٣) الرتة: العجمة .
 (٤) التنطع: التعمق في إخراج الحروف .

ضم الشفتين و رفع اللسان إلى الفك الأعلى • ﴿ ﴿ ﴾ النفيهي : الثرثرة : مل الفم بالألفاظ •

<sup>·</sup> bened (V)

و إحكام ما أظهر ، فلم يعثر فيه بزلل ، ولم يعرض له ما يعرض للخطباء من التخاذل وتراجع الطبع .

فن الخطباء والفصحاء من إذا أطال استوعبت الإطالة جهده ، فيبدو عليـــه الضعف، ومنهم من يواتيه الكلام في مقام دون مقام آخر.

أما عهد صلى الله عليه وسلم، فكان كلامه سردا مفصلا مرتلا واضحا، عليه مخايل النبقة . وكل ماكان فيه من روعة الفصاحة، وعذو بة المنطق، وسلامة النظم، إنما هو منحة إلهية لم يتكلف لها عملا، ولا ارتاض من أجلها رياضة .

ولهذا أعجب أصحابه من لسانه و بيانه : فقد قال له أبو بكر رضى الله عنه : لقد طفت فى العرب وسمعت فصحاءهم، فما سمعت أفصح منك، فمن أدّبك؟ قال : «أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي» وجلى أن أبا بكر قد بلغ فى علم العرب وأنسابها وأخبارها شأوا بعيدا حتى قيل : «أنسب من أبى بكر» وخليق بنا أن نورد هنا كلام هند بن أبى هالة، وكلام الجاحظ فى وصف منطق المصطفى صلى الله عليه وسلم .

قال ابن أبى هالة: و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت (كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر) يفتح الكلام و يختمه بأشداقه، و يتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، دمثا ليس بالجافى ولا المهين، يعظم النعمة و إن دقت، لايذم شيئا، فلم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه إذا تُعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر له اإذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدّث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمني راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغام "اه.

<sup>(</sup>١) ما يتذوق من الطعام .

وقال الجاحظ: هو الكلام الذى قل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل عن الصفة، ونزه عن التكلف، لم ينطق إلا عن ميزان حكمة، ولم يتكلم إلا بالكلام قد حف بالعصمة، وشدّ بالتأبيد، ويسر بالتوفيق.

ألق الله على كلامه المحبة، وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة ، وهو مع استغنائه عن إعادته ، وقلة حاجة السامع إلى معاودته ، لم تسقط له كلمة ، ولا زلت له قدم، ولا بارت له حجة ، ولم يقم له خصم ، ولا أفحمه خطيب، بل يبذ الخطب الطوال بالكلام القصير ، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ، ولا يحتج إلا بالصدق ، لم يسمع الناس بكلام قطَّ أعم نفعا، ولا أصدق لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا ، ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا ، ولا أفصح عن معناه ، ولا أبين عن فحواه ، من كلامه صلى الله عليه وسلم اه بتصرف ،

بلّغ مَاجَاء به بأقوم دليل، و بيّنه بأوضح تعليل، فلم يخرج منه مايوجبه معقول، ولا دخل فيه ما تدفعه العقول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: « أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِيمِ وَاخْتُصِرَتْ لِى َ الحِبْكَةُ اختِصَارًا » .

كان صلى الله عليه وسلم يقتصر في كلامه على قدر الكفاية: فلا يسترسل فيه هذرا ، ولا يحجم عنه حصرا ، وهو فيما عدا حالى الحاجة والكفاية أجمل الناس صمتا ، وأحسنهم سمتا ، حلا كلامه فاستعذبته الأفواه حتى بق محفوظا في القلوب ، مدوّنا في الكتب ، سالما من الزلل ، لا تظهر فيه هجنة التكلف ، ولا نتخلله فيهقة التعسف . كان إذا سئل وضح جوابه ، و إذا جودل ظهر حجاجه . لا يحصره عي ، ولا يقطعه عجز ، ولا يعارضه خصم في جدال إلاكان جوابه أوضح ، وحجاجه أرج ، حفظ لسانه من تحريف في قول ، واسترسال في خبر يكون إلى الكذب منسوبا ، وللصدق مجانبا ، فلم تحفظ عليه كذبة في صغره ، ومن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم ، ومن عصم به في حق نفسه ، كان في حقوق الله تعالى أعصم ، وحسبك بهذا دفعا لجاحد ، وردا لمعاند .

فَنَ كَلَامِهُ الذِي لا يَجَارِي فِي إِيجَازِهِ قُولِهِ صِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم : «النَّاسُ بِزَمَانِهِمْ أَشْبَهُ . العَقْلُ أَلُوفُ مَأْلُوفُ . العِدَةُ عَطِيَّةُ . اليَّدُ العُلْيَا خَيْرُمِنَ السَّفْلَى. الخَيْرَكَثِيرُ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ . إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ » .

ومن قوله الذي لا يداني في الفصاحة :

« لَا تَزَالُ أُمِّتِي خِيْرٍ مَا لَمْ تَرَ الْأَمَانَةَ مَغْنَمًا وَالصَّـدَقَةَ مَغْرَمًا . ثَلَاثُ مُنجِيَاتُ وَالطَّنَّةُ اللهِ تَعَالَى فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَالْإِقْتِصَادُ فِي الغَيْ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَالْإِقْتِصَادُ فِي الغَيْ وَالْفَقْرِ، وَالْحُكْمُ بِالْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ .

وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحُّ مُطَاعً، وهُوَّى مُتَّبِعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ».

#### الله عقله (٤)

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما أحسنت خَلْق فحسن خُلُق . ولما اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم من خصال الكمال مالا يحيط به حدّ، ولا يحصره عدّ، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ .

وجلى أن حسن الخلق ملكة نفسية ، يسهل على المتصف بهما الإتيان بالأفعال الجميلة . و إنماكان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه : فقد جاء فى الموطأ فى رواية مالك : «بُعِثْتُ لِأَنْمَتُمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» . وقالت عائشة رضى الله عنها :

«كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن» . وكما أن معانى القرآن لا نتناهى ، كذلك أوصافه الجميلة الدالة على خلقه العظيم لا نتناهى : إذ فى كل حالة من أحواله صلى الله عليه وسلم يتجدّد له من مكارم الأخلاق ، ومحاسن الشيم ، وما يفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، فالتعرّض لحصر جزئيات أخلاقه الجميلة تعرّض لما ليس من مقدور الإنسان ، وقد كان صلى الله عليه وسلم مجبولا على الأخلاق الكريمة فى أصل خلقته الزكية النقية ، لم يحصل له ذلك برياضة نفس

بل بجود إلهى، ولهذا لم تزل تشرق أنوار المعارف فى قلبه حتى وصل الى الغاية العليا، والمقام الأسنى، وأصل هذه الحصال الحميدة كمال العقل: لأن به تقتبس الفضائل، وتجتنب الرذائل، وهو أمر روحانى، به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقد كان صلى الله عليه وسلم، من كمال العقل والعلم فى الغاية القصوى، التى لم يبلغها بشرسواه.

ومن تأمل حسن تدبيره للعرب الذين هم كالوحوش الشاردة، مع الطبع المتنافر المتباعد، وكيف ساسهم، واحتمل جفاهم، وصبر على أذاهم، إلى أن انقادوا إليه. فالتفوا حوله، وقاتلوا دونه أهليهم، وآباءهم، وأبناءهم، واختاروه على أنفسهم، وهجروا في رضاه أوطانهم، وأحباءهم، من غير ممارسة سبقت له، ولا مطالعة كتب تعلم منها أخبار الماضين — تحقق أنه أعقل العالمين صلى الله عليه وسلم.

ومن عقــله العظيم ثقوب رأيه، وجودة فطانته و إصابتــه، وصــدق ظنه، وحسن نظره في العواقب والمصالح، وكمال التدبير، واقتناء الفضائل.

وحسبك جوامع كلمه، وحكم حديثه ، وعلمه بما في الكتب المنزلة ، وحكم الحكماء ، وسير الأمم الخالية ، وضروب الأمثال وسياسة الأمم .

هذا إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه فيها قدوة، و إشارته حجة : كالطب والسنن الكونية .

جمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ما لا يحد من المعارف الوافرة ، والعلوم التى لم تزل عن وجوه الهداية سافرة ، وخصه بالاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين ، وبتعرف قوانين شريعته ، وحفظ أسرار وديعته ، وسياسة عباده ، ونبأه بسير الأنبياء والرسل والحبابرة ، وما كانت عليه الأمم قبل بعثته الزاهرة ، وأحاديث القرون الماضية ، ومقدار مددهم وأعمارهم ، وحكم حكائهم ، وأخبار أحبارهم ، ولقنه الحجة على الكفرة ، ومعارضة أهل الكتاب بما في كتبهم المسطرة : فأعلمهم بمخبآتها وأسرارها ، والمكتوم والمغير والمبدل من أسفارها ، ومنحه إحاطة عظيمة بلغة العرب وغريب ألفاظها ، وضروب فضاحة خطبائها ، و بلاغة وعاظها ، وآناه جوامع كلمها ، وعرفة أيامها وأمثالها ،

وحكها ومعانى أشعارها، وجعل هذه اللغة لسان قواعد الشرع المطهر، المشتمل على عاسن الأخلاق، ومحامد الآداب، وطرائف طرائق الصواب، وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، وصون الأعراض والأموال بالحدود، هذا إلى ما حواه من سائر الفنون: كالفرائض، والحساب، والتعبير، والأنساب، إلى غير ذلك مما اتخذه أهل هذه الفنون لهم قدوة، وجعلوه أصلا ليفرعوا عليه، ويحذوا حذوه، مع أن صاحب هذا الشرع كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولا عرف بصحبة من يعلم الكتابة أو يحسب، ولا نشأ بين قوم لهم مدارسة، ولا اختلف الى حبر من الأحبار، ولا اجتمع بكاهن أو صاحب أخبار:

ومعالم العلم الشريف به سمت \* وطريقها وضحت بطالع فحره (٥) نجدته وشجاعته

نفوذ النبال من شــدة عزماته، ومضاء المرهفات من صـدق رأيه ، أذهب الشك بحق اليقين، وأرهب العدا بسيفه المتين، وسفه أحلامهم، ونكس أعلامهم، وزيف أقوالهم وأفعالهم ، واستباح أرضهم وديارهم وأموالهم ، وأباد أهـل العناد بعضبه البتار، وأظهر دين المسلمين بصحبه الأشــدّاء على الكفار ، حضر الوقائع، وشهد الملاحم، وتولى الكاة عنه وهو مستقر، وفر المسلمون من حوله يوم حنين وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر ولا يترخح ، ما لق كتيبة إلاكان أول ضارب، ولا توانى القوم لوقوع صوت إلاكان أسرع واثب ، لم يُر أثبت منه جأشا في الجهاد، ولا أقرب لجهة المشركين وقت الجلاد ،

طالما ثبت فى الشدائد وهو مطلوب، وصبر على البأساء والضراء وهو مكروب، ونفسه فى اختلاف الأحوال ساكنة: لا يتحير فى شدّة، ولا يستكين لعظيمة أوكبيرة، ولقد لتى صلى الله عليه وسلم بمكة من قريش ما تشيب له النواصى ؛ وهو مع الضعف يصابر صبر المستعلى، ويثبت ثبات المستولى.

تصدى لجهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته ، وأحدقوا بجنباته ، وهو فى قطر مهجور، وعدد محقور، وبذلك جمع بين التصدى لشرع الدين حتى أظهره، ومكافحة العدة حتى قهره : فلقد صابر العدة وأبلى معه بلاء حسنا، فلم يشهد حربا إلا صابر حتى انجلت عن ظفر أو دفاع، وهو فى موقفه لم يزُل عنه هربا، ولا حار فيه رعبا، ما سمعنا بشجاع إلا أحصيت له فرة، سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت فى جميع المواقف الصعبة ، ولذلك قال على رضى الله عنه : (كا إذا حمى البأس انقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب منه إلى العدق) ، ولم يكن مثله مثل قواد هذا الزمان : يكونون أبعد ما يكون عن مرمى القنابل والمهلكات ،

#### (٦) رغبته عن الدنيا وخشيته من ربه

كان صلى الله عليه وسلم زاهدا فى الدنيا، متقللا منها، معرضا عن زهرتها، غير ناظر إلى نضرتها، متحليا بالطاعة، شعاره العفاف والكفاف، مقتصرا من نفقته وملبسه على ما تدعو إليه الضرورة، يلبس البرد الغليظة، ويقسم حلل الديباج على أصحابه ، عيشه ظليف، ومأكله طفيف، وفراشه من أدم حشوه ليف، يبيت جائعا طاويا، ويصبح صائما خاويا، ما أكل قط على خوان، ولا شبع من خبز شعير يومين متوالين، ما خلف دينارا ولا درهما، ولم يترك إلا سلاحه و بغلته وأرضا جعلها صدقة، على أنه قد جاءته هدايا أهل التيجان، وحملت إليه الجزى والصدقات، وانهالت عليه الأموال، وسيقت إليه الدنيا بحذافيرها، في استأثر منها بدرهم ولا دينار، بل أنفق كل ما وصل إليه في الخير، وأغنى به فاقة الغير، وفرقه في مصالح المسلمين، وكف به أكف المشركين ،

ومن أظلم ممن يفترى على عد صلى الله عليه وسلم أنه كان رجل شهوات ولذات؟: فقد كان متقشفا فى مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه وسائر أموره وأحواله ، وكان طعامه فى مجرى العادة الخبز والماء، وكان يرقع ثو به، و يحلب شاته، يقوم الليل فى عبادة ربه، و يقضى النهار فى نشر دير. الله، غير طامح إلى ما تطمح إليه النفوس، من رتبة أو دولة أو سلطان، غير راغب فى ذكر أو شهرة، ومن أجل ذلك

لقى من هؤلاء العرب توقيرا واحتراما و إكبارا، على ماكانوا عليه من الجفاء والغلظة والرياء وصعو بة الشكيمة، وماكان يستطيع أن يقودهم و يعاشرهم و يقاتل بهم ثلاثا وعشرين سنة، لولا ما أبصروا فيه من آيات النبل والفضل ، ولو جاءهم بدل عد صلى الله عليه وسلم قيصر من القياصرة بتاجه وصولحانه، ما أصاب من طاعتهم مقدار ما ناله مجد صلى الله عليه وسلم فى ثو به المرقع بيده ، وكذلك تكون العظمة ،

وكان صلى الله عليه وسلم شديد الخوف والعبادة، وافر الطاعة والمحبة والإفادة، طاعته نظير حبه، وخوفه على قدر علمه بربه، يصلى طويلا، ويقوم الليل إلا قليلا، قام حتى تورّمت قدماه . اليقين قوّته، والرضا مطيته، والمعرفة رأس ماله، والطاعة منتهى آماله، والشوق مركبه، والفكر أنيسه، والثقة كنزه، والحزن جليسه، والتق غفره، والعقل مصباحه، والجهاد خلته، والعلم سلاحه، وقرّة عينه في الصلاة، وثمرة فؤاده في ذكر من لا إله سواه .

#### (V) احترامه نفسه

كان مجد صلى الله عليه وسلم بريئا من الرياء والتصنع، مستقل الرأى، لايدعى ما ليس فيه، ولم يكن متكبرا، ولم يكن ذليلا ضرعا، بل كان فى ثو به المرقع يخاطب بقوله الحق المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه فى هذه الحياة، وما يجب أن يعدّوه للآحرة .

كان يعرف لنفسه قدرها، ماضى العزم لا يؤخر عمل اليوم إلى غد، ما عبث قط، ولا ظهر شيء من اللهو واللعب في قوله وفعله، بل كان الأمر عنده أمر فناء أو بقاء، ولم يكن من شأنه التلاعب بالأقوال والقضايا المنطقية والعبث بالحقائق، بل كان يكره أن يحوط نفسه بمظاهر كاذبة .

ولم يكن (حاشاه) ممن عاشوا وأقوالهم وأعمالهم أكاذيب، بلكانوا أنفسهم أكذوبة، ضعف فيهم الشرف والصدق، وكل ما فيهم أن كلامهم مصقول معسول، وحواشي كلامهم مهذبة، فكان مثلهم كمثل حامض (الكربون) تراه على لطفه سما ناقعا، وموتا ذريعا.

#### (ب) فضائله الاجتاعية

#### (١) جوده وسخاؤه

كان صلى الله عليه وسلم يعجل بالإحسان والصدقة والمعروف ، ولذلك كان أشرح الخلق صدرا ، وأطيبهم نفسا ، فإن للصدقة والبذل تأثيرا عجيبا في شرح الصدر وكان عالى الهمم ، وافر الفضل والكرم ، كريم الشهائل ، جميل العواطف ، جليل العوارف ، مطبوعا على السخاء ، سهل الإنفاق ، جزل الإرفاق ، مهتما بوصل الأرزاق ، يحقق الوسائل ، ولا يخيب أمل الآمل ، يبذل الرغائب ، ويعين على النوائب ، يجل الدكل ، ويكسب المعدم ، يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة ، لا يدخر شيئا من يومه لغده ، أسخى من الغائم المثقلة ، وأجرى بالخير من الريح المرسلة ، ما سئل عن شيء فقال : لا ، ولا أعرض عن طالب ، وحسبك شاهدا أنه رد سبايا هوازن وكانوا ستة آلاف ، وكان يجود بكل موجود ، ولذلك لما توفى كانت درعه مرهونة عند يهودى على مقدار من شعير لطعام أهله ، مع أنه قد ملك جزيرة العرب ، وكان فيها كثير من الملوك والأقيال لهم خزائن وأموال يقتنونها ، و يتباهون بها ، وقد حاز ملك جميعهم فما اقتنى دينارا ولا درهما ، وكان لا يأكل إلا الطعام الغليظ ، ولا يلبس إلا الخشن ، ومع ذلك يعطى الجزل الخطير ، ويتجرع مرارة الإقلال والصبر ولا يلبس إلا الخشن ، ومع ذلك يعطى الجزل الخطير ، ويتجرع مرارة الإقلال والصبر ولا يلبس إلا الخشن ، ومع ذلك يعطى الجزل الخطير ، ويتجرع مرارة الإقلال والصبر ولله بالحوع والسغب .

وكان إذا سئل وهو معدم وعد ولم يرد ، وانتظر ما يفتح الله به ، وكان على رضى الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان أجود الناس كفا ، وأوسع الناس صدرا ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه .

تُحمِل إليه تسعون ألف درهم، فوضعها على حصير، ثم قام إليها فقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منها . وجاء رجل فسأله فقال ما عندى شيء ولكن ابتع على". فإذا جاءنا شيء قضيناه، فقال عمر: يارسول الله؛ ما كلفك الله مالا تقدر عليه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال رجل: أنفق ولا تخش من ذى العرش إقلالا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وظهر السرور في وجهه ولما قفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فحطفت رداءه، فوقف رسول الله عليه وسلم وقال: أعطوني ردائي ، لو كان لى عدد هذه العضاة نَعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا ،

قال صفوان بن أمية: « لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني. و إنه لمن أبغض الناس إلى"، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى". إنى أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي » و إنما أعطاه صلى الله عليه وسلم العطاء الكثير : لأنه علم أن داءه لا يزول إلا بهذا الدواء ، فعالجه به حتى برئ من داء الكفر وأسلم . وجاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أتِّي بمال من البحرين فقال : انثروه – وكان أكثر مال أتى به \_ فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ولم يلتفت إليه، فلما قضي الصلاة جاء بخلس إليه ، في كان يرى أحدا إلا أعطاه، وما قام عليه الصلاة والسلام وثُمَّ منها درهم . وأنته امرأة ببردة فقالت : يارسول الله؛ أكسوك هذه . فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال : يا رسول الله ؛ ما أحسن هذه! فاكسنيها ، فقال : نعم ، فلما قام عليه الصلاة والسلام لام الصحابة هــذا السائل قائلين له : إنك تعرف أن النبي محتاج إليهــا ، وأنه لا يُسأَل عن شيء فيمنعَه . وقــد شكتُ إليــه ابنته فاطمة ما تلقي من خدمة البيت ، وطلبت منه خادما يكفيها مئونة بيتها ، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد وقال: لا أعطيك وأَدَّعُ أهل الصُّفَّة تُطوَى بُطونُهم من الجوع. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال : اجلس سيرزقك الله ، ثم جاء آخر ثم آخر فقال لهم : اجلسوا . فجاء رجل بأربع أُوَاقِ فأعطاها إياه وقال : أوقية، ثم دعا الثالث فأعطاه أوقية، و بقيت معه صلى الله عليه وسلم أوقية واحدة،

فعرض بها للقوم، فما قام أحد، فلما كان الليل وضعها تحت رأسه وفراشه عباءة بغصل لا يأخذه النوم، فيرجع فيصلى، فقالت له عائشة رضوان الله عليها: يارسول الله، هل بك شيء؟قال: لا ، قالت : فجاءك أمر من الله ، قال : لا ، قالت : إنك صنعت منذ الليلة شيئا لم تكن تفعله ، فأخرجها وقال : هذه التي فعلت بي ما ترين ، إني خشيت أن يحدث أمر من أمر الله ولم أمضها .

وكان جود، صلى الله عليه وسلم كله لله وفى ابتغاء مرضاته تعالى : فانه كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج، وتارة ينفقه فى سبيل الله تعالى، وتارة يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه وكان يؤثر على نفسه وأولاده : فيعطى عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش فى نفسه عيش الفقراء : فيأتى عليه الشهر والشهران لا يوقد فى بيته نار، وربما ربط الحجر على بطنه الشريف من الحوع .

ولقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم : فمن ترك دينا فعلى، ومن ترك مالا فلورثته .

تلك بعض شــذرات من فضائله ومحاسنه التي لا يحصى لها عدد ، ولا يدرك لهــا أمد .

ولقد جهد كل منافس ومعاند، وكل زنديق وملحد أن يزرى به صلى الله عليه وسلم فى قول أو فعل، أو يظفر بهفوة فى جدأو هن ل، فلم يجد إليها سبيلا وقد جهد جهده، وجمع كثيره ، فأى فضل أعظم من فضل تشاهده الحسدة والأعداء، فلم يجدوا فيه مغمزا لثالب أو قادح، ولا مطعنا لحارج أو فاضح ؟ :

شهد الأنام بفضله حتى العدا \* والفضل ماشهدت به الأعداء

وحقيق بمن بلغ من الفضائل غايتها، واستكل لغايات الأمور أداتها، أن يكون لزعامة العالم مؤهد، وللقيام بمصالح الخلق مؤمَّلا ولا غاية لبشر بعد النبؤة أن يعم به صلاح، أو ينحسم به فساد – فاقتضى أن يكون صلى الله عليه وسلم لها أهلا، وللقيام بها مؤهلا، ولذلك استقرّت به حين بعث رسولا، ونهض بحقوقها حين قام بها كفيلا، فناسبها وناسبته، والتناسب وفاق، وهو أصل كل انتظام وقاعدة كل التئام.

### (٢) حسن معاشرته

ما نهر خادما، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله: قال أنس رضى الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لى: أُفِّ قطّ، ولا قال لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟ وكذلك كان صلى الله عليه وسلم مع عبيده و إمائه: ما ضرب منهم أحدا قط، وهذا أمر لا نتسع له الطباع البشرية لولا التأييدات الربانية، وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته ألين الناس بسّاما ضحّاكا.

وكان يركب الحمار، ويردف خلفه: فقد أردف بعض نسائه، وأردف معاذ ابن جبل، وأردف أسامة بن زيد .

وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى سفر وأمر أصحابه بإصلاح شاة ، فقال رجل: يارسول الله ؛ على ذبحها ، وقال آخر: على سلخها ، وقال آخر: على طبخها ، فقال رسول الله صلى عليه وسلم : وعلى جمع الحطب ، فقالوا : يا رسول الله ؛ نكفيك العمل ، فقال : علمت أنكم تكفوننى ، ولكن أكره أن أتميز عليكم ، وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه ، وقد جاء وفد النجاشي فقام صلى الله عليه وسلم يخدمهم ، فقال له أصحابه : نكفيك ، قال : إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين ، وأنا أحب أن أكافئهم ،

وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة كان فى عقلها شيء فقالت : إن لى إليك حاجة، فقال : اجلسى فى أى سكك المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضى حاجتك، فخلا معها فى بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها .

وجاء في البخارى: كانت الأمّة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطاق به حيث شاءت .

ودخل الحسن – والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى – فركب الحسن ظهره وهو ساجد ، فأبطأ في سجوده حتى نزل الحسن ، فلما فرغ قال له بعض أصحابه : لقد أطلت سجودك قال : إن ابنى ارتحلني فكرهت أن أعْجِلَهُ .

وكان صلى الله عليه وسلم بباسط أصحابه ، وكان رجل يسمى زهيرا يهادى النبي صلى الله عليه وسلم بموجود البادية بما يستطرف منها ، وكان صلى الله عليه وسلم يهاديه ويكافئه بموجود الحاضرة و بما يستطرف منها ، وكان المصطفى يقول: «زهير باديتنا ونحن حاضرته» ، ولقد جاء إلى السوق يوما فوجد زهيرا قائما ، فحاءه من قبل ظهره ، وضمه بيده إلى صدره ، فأحس زهير أنه الرسول ، فعل يمسح ظهره في صدره رجاء بركته ، فعل الرسول يقول: من يشترى العبد ؟ قال زهير: إذًا تجدني كاسدا ، فقال المصطفى : أنت عند الله غال .

وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا: فمن ذلك أن جاء له رجل فيه بله فقال : يا رسـول الله ؛ احملني ، فقال : أحملك على ابن الناقة ، فقال الرسول : و يحك وهل يلد الجمَل إلا الناقة ؟ .

وجاءت عجوز إلى المصطفى فقالت: يا رسول الله؛ ادع الله لى أن يدخلنى الحنة، فقال: يا أم فلان؛ إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت تبكى، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَحَلّناهُنَّ أَنْسَأَنّا هُنّ أَنْاً أَنْشَأَنّا هُنَّ إِنْسَاءً فَحَلّناهُنَّ أَنْسَاءً عُرَبًا أَتْرَابًا ﴾.

ومن ذلك أن أنساكان له أخ يقال له أبو عمير ، وكان له أنغر (طائر صغير كالعصفور) يلعب به ، هات ، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو حزين فقال : ما شأنه ؟ قيل له : مات أنغره فقال : يا أبا عمير : ما فعل النغير ؟ وصفوة القول أنه كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس ودا ، وأحسنهم وفاء وعهدا ، وأوفرهم للحقوق ذكرا ، وأكثرهم تواضعا ، وأجرهم عفة وصيانة ، وأنضرهم بهجة ، وأصدقهم لهجة ، وأجملهم سرا وإعلانا ، وأغزرهم فضلا وإحسانا ، صادقا في الكلام ، ذا مروءة وافرة ، يرعى حق الصحبة القديمة ، ويتعطف على ذوى رحمه بصلاته ، ويتلفف بالصغار من أولاده حتى في صلاته ، ويعرض عمن تكلم بغير جميل ، مجلسه مجلس هدى وعلم ، وعل خير وحياء وحلم ، لا تذكر فيه العيوب ، بغير جميل ، مجلسه مجلس هدى وعلم ، وعل خير وحياء وحلم ، لا تذكر فيه العيوب ، ولا تخفر فيه الذم ، إن تكلم أطرق جلساؤه ، وإن صمت زاد وقاره وبهاؤه .

لم يكن بالجافي ولا المهين . وسع النـاس بسطه وخلقه ، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. يعطى كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه . يصب للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته . من جالسه أو فاوضـــه في حاجة صابره حتى يكون المُنْصَرَف منه . يؤثر أهل الفضل على قدر فضلهم في الدين والخلق. يحذر الناس ويحترس منهم مر. غير أن يطوى عن أحد منهم بشرَه. يتغافل عما لا يشتهي، ولا يكاد يواجه أحدا بما يكره . أفضل الناس عنده أعمهم نصيحة ، وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة ومؤازرة . كان إذا رآه الناس لايقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، و إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس. كان إذا جلس مع الناس: إن تكلموا في معنى الآخرة أخذ معهم ، و إن تحدّثوا في طعام أو شراب تحدّث معهم، و إن تكلموا في الدنيا تحدّث معهم رفقاً بهم و تأليفا لهم. يجيب دعوة المسكين والمسكينة، ويعود المرضى في أقصى المدينة. يقابل عذر المعتذر بالقبول ، و يأمر بالحسنة ويدنى أهلها ، ولا يجزى بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو ويصفح، ويتجاوز عرب المسيء ويسمح، ويدفع بالتي هي أحسن، ويأتي من المعروف بما أمكن . يصل الرحم ويقرى الضيف، ويقطع أسباب الحتف والحيف. وعده مقرون بالإنجاز، ولفظه يشتمل على الإيجاز . يدعو أصحابه بُكَّمَاهم وأحب أسمائهم ، ويميل إلى محادثتهم ومداعبة أبنائهم ، ولا يجيب أحدا منهــم إلا بالتلبية ، ويعم جميع جلسائه من مودته بالتسوية . توافرت عنده الأموال فما استأثر منها بدرهم ولا دينار ، بل أنفقها في الخير، وأغنى بهـــا فاقة الخلق، وفرقها

### (٣) إغضاؤه عما لا يحبه وعفوه مع المقدرة

في مصالح المسلمين، وكف بها أكف المشركين .

كان صلى الله عليه وسلم وافر الحلم والاحتمال، كثير الفضل والإفضال: يصل من قطعه، ويعطى من منعه، ويبذل لمن حرمه، ويعفو عمن ظلمه، ويغضى طَرْفَه على القذى، ويحبس نفسه عن الأذى، ويصبر على ما يشق ويكره، ولا يزيد

مع أذى الجاهل إلا صبرا وحلما، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولم يؤاخذ الذين كسروا رَبَاعِيتَه، بل دعا لهم، وعفا عنهم، وكم عفا عن مثلهم، وتجاوز عما بدا من المنافقين في حقه قولا وفعلا، ولم يقابل من شتمه، ولا من أراده بسوء طَوْلًا وفضلا .

جاءه أعرابي يوما يطلب منه شيئا فأعطاه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أحسنت إليه ؟ قال الأعرابي : لا » ولا أجملت ، فغضب المسلمون ، وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا ، ثم دخل منزله ، وأرسل إلى الأعرابي ، وزاده شيئا ، ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال : نعم ، فخزاك الله من أهل وعشيرة خيرا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك ، فاذا أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى ، حتى يذهب من صدورهم مافيها عليك . قال : نعم ، فلم كان الغداة أو العشي جاء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه ، فزعم أنه رضى ، أكذلك ؟ فقال الأعرابي : نعم ، فزاك الله من أهل وعشيرة خيرا ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كشل رجل كانت له ناقة شردت عليه ، فتبعها الناس ، فلم يزيدوها الأعرابي كشل رجل كانت له ناقة شردت عليه ، فتبعها الناس ، فلم يزيدوها إلا نفورا ، فناداهم صاحب الناقة بين يديها ، فأخذ لها من أهمام الأرض فردها هُونًا هُونًا حتى خاوا من عليها ، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ،

وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرغبهم فى العفو مع القدرة : فمن ذلك أن رجلامن أهل البادية وقف – والمصطفى يقسم قلائدمن ذهب وقضة بين أصحابه – وقال : يا مجد ، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل ، فقال المصطفى : ويحك ! فمن يعدل عليك بعدى ؟ فلما ولى الأعرابي قال : ردّوه على رويدا .

وحدث أنه لما كان المصطفى: يقسم بعض الغنائم يوم خيبر قال له رجل: يا رسول الله العدل، فقال له المصطفى: ويحك! فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فقد خبثُ

إذن وخسرت إن كنت لا أعدل، فقام عمر فقال : ألا أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال : معاذ الله أن يتحدّث الناس أنى أقتل أصحابي .

وكان صلى الله عليه وسلم في حرب فرأى العدوَّ من المسلمين غرَّةً، فجاء رجل حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ فقال: الله، فسقط السيف من يده، فأخذه المصطفى وقال له: من يمنعك منى؟ فقال الرجل: كرب خير آخذ. قال المصطفى: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، فقال: لا، غير أنى لا أقاتلك، ولا أكون معك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فحلى سبيله، فجاء الرجل أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس.

وقال على رضى الله عند : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها ، فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فقلنا : أخرجى الكتاب ، فقالت : ما معى كتاب ، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنتزعن الثياب ، فأخرجت من عقاصها ، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا حاطب ، ما هذا ؟ قال : يا رسول الله ، لا تعجل على " إني كنت امرأ مُلْصَقًا في قومي ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحون أهلهم ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب منهم أن أتخذ فيهم يدا يحون بها قرابتي ، ولم أفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه صدقكم ، فقال عمر رضى الله عنه : دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنه صدقكم ، أنه شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله عن وجل قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم : فقد غفرت لكم ؟ .

<sup>(</sup>١) روضة خاخ بين مكة والمدينة .

وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قُسْمة، فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فَذُ كَرَ ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجهه، وقال: رحم الله أخى موسى! قد أُوذى بأكثر من هذا فصبر.

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من أصحابى شيئا: فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر .

### (٤) حسن سياسـته

من تأمل حسن تدبيره صلى الله عليه وسلم للعرب الذين كانوا كالوحش الشارد، مع الطبع المتنافر المتباعد، وكيف ساسهم، واحتمل جفاهم، وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه، واجتمعوا عليه، وقاتلوا دونه أهليهم وآباءهم وأبناءهم، واختاروه على أنفسهم وهجروا فى رضاه أوطانهم وأحباءهم، من غير ممارسة سبقت له، ولا مطالعة كتب يتعلم منها سير الماضين - تحقق أنه أعقل العالمين، ولما كان عقله أوسع العقول، اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعا لا يضيق عن شيء: قد اتسع خلقه للنافقين الذين كانوا يؤذونه إذا غاب، و يتملقونه إذا حضر، وعفا عن المقاتلين الذين كسروا ر باعيته، وشجوا وجهه يوم أحد، حتى صار الدم يسيل على وجهه الشريف، ولما شق ذلك على أصحابه شديدا قالوا له: لو دعوت عليهم، فقال: إنى لم أبعث لعانا، ولكن بعثت داعيا ورحمة ، اللهم ؛ اغفر لقومى!

وكان كاملا فى قوة عقله و إدراكه ، وصحة قياسه الفكرى وصدق ظنونه ، وصحة فهمه وقوة حواسه ، مفطورا على العلم والحلم ، والصبر والسكون والحياء ، والمروءة والمودة والمحداية للخلق ، وحب الخير لكل أحد ، و إعطاء الحكمة حقها فى سائر أموره كلها .

وكان أصبر الناس على ما يكون من قبيح أفعال الناس وسيئ قولهم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لانشراح صدره يتسع لما تضيق عنه صدور العامة ؛ فكانت مساوى

أخلاقهم وأفعالهم، وسوء سيرتهم، وقبيح سريرتهم، في جنب سعة صدره الشريف معدومة الأثر .

نشأ عن حسن سياسته واستقامة سيرته أنه نقل أمته عن مألوفها ، وصرفها عما كانت تعرفه إلى غير ما تعرفه ، فأذعن له الكثير طوعا ، وآنقاد له القليل خوفا وطمعا ، وليس مر للسهل انتزاع عادات متأصلة إلا لمن كان مؤيدا بالتأييد الإلهى ، مُعَانًا بحزم صائب ، وعزم ثاقب .

جمع بين رغبة من استمال، و رهبة من استطال، حتى آجتمع الفريقان على نصرته، وقاموا بحقوق دعوته: رغبا في عاجل وآجل، ودفعا لأمر نازل، وبذلك صار الدين بهما مستقرا، والصلاح بهما مستمرا.

وقف موقف العدل فى أحكامه: فلم يَغُلُ كما فعل النصارى، ولم يقصركما فعل اليهود، ولم يمل بأصحابه إلى الدنيا كما رغبت اليهود، ولا إلى رفضها كما ترهبنت النصارى، بل أمرهم بالاعتدال فيها، وقال لهم: خيركم من لم يترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. وتلك هي عين الحكة: لأن الانقطاع إلى إحداهما اختلال، والجمع بينهما اعتدال.

تمالاً عليه العِلْيَةُ والدون من قومه، فكانواكلماكانوا عليه أَلاَّم وألح، كان عنهم أعرض وأصفح. قد قهر فعفا، وقدر فغفر.

قد رجح عقله، وصحت همته، وصدقت فراسته، فما ٱستُغْفِل أبدا في مكيدة، ولا ٱستُعْجِز في شديدة؛ بل كان يلحظ عواقب الأمور في أقلها، فيكشف عيوبها، و يحل خطوبها.

لم يهزّه طيش، ولم يستفزه نُحْرق، بل كان أحكم فى النّفار من كل حكيم، وأسلم فى الخصام من كل سليم، وقد منى بجفوة الأعراب، فلم تقع منه نادرة، ولم تحفظ عليه بادرة، وما روى التاريخ زعيما غيره إلا له عثرة أو هفوة.

كان يرى الغدر من كبائر الذنوب، والإخلاف من مساوى الشيم، فيلتزم فيهما الصعب حفظا لعهده، و وفاء بوعده، حتى يبدأ معاهدوه بنقضه، فيجعل الله تعالى له مخرجا. وحسيك شاهدا صلح الحُدَيْبِيَة .

اتصف بالسكينة: فمن رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، ولقد ارتاعت رسل كسرى من هيبته حين أتوه، معارتياضهم بصولة الأكاسرة، ومكاثرة الملوك الجبابرة، فكان في نفوسهم أهيب، وفي أعينهم أعظم، وإن لم يتعاظم بأهبة، ولم يتطاول سطوة، بل كان بالتواضع موصوفا، وبالوداعة موسوما، فاستحكمت محبته في النفوس حتى لم يقله مصاحب، ولم ينفر منه معاند، ولم يستوحش منه مباعد إلا من ساقه الحسد إلى شفوته – وأصبح أحب إلى أصحابه من آبائهم وأبنائهم، ولا عجب: فقد كان يتواضع لهم وهم أتباع، و يخفض جناحه لهم وهو مطاع،

يمشى فى الأسـواق، ويمترج بأصحابه وجلسائه، وهو بتواضعه متميز، وبخفض جناحه متعزز.

ولقد دخل عليه أعرابي فارتاع من هيبته ، فقال له صلى الله عليه وسَلم : خفض عليك : فإنما أنا آبن آمرأة تأكل القديد بمكة .

كان أشد الناس إكراما لأصحابه: إذا قال أنصتوا لقوله، و إن أمر تبادر وا لأمره . يكرم كريم كل قوم و يوليه أمرهم، و يقبل معذرة المعتذر إليه .

#### وإليك قصة كعب بن زهير:

غضب كعب على بُجَيْر أخيه حين أسلم ، وآمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ، وكتب إليه يلومه ، فأعلم بُجيْر المصطفى ، فقال عليه الصلاة والسلام : من لق منكم كعب بن زهير فليقتله ، فكتب بجير إليه يخبره أن المصطفى أهدر دمه ، فإن كان لك فى نفسك حاجة فصر إليه : فإنه يقبل من جاءه تأئبا ، ولا يطالبه بما عمله قبل الإسلام ، فلما بلغ الكتاب كعبا فر إلى قبيلته لتُجيره ، فأبت عليه ذلك ، فأشفق على نفسه ، وأرجف به أعداؤه ، فقدم المدينة ونزل على سيدنا ومولانا على ، كرم الله على نفسه ، وأرجف به أعداؤه ، فقدم المدينة ونزل على سيدنا ومولانا على ، كرم الله

وجهه! فأتى به إلى المسجد وقال: هـذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم إليه ، واستأمنه ، فسمع كلامه وقام إليه حتى جلس بين يديه ، فوضع يده فى يده قائلا: يارسول الله ، إن كعب بن زهير قد جاء يستأمنك تائبا مسلما ، فهل أنت قابل منه ذلك إن أنا جئتك به ؟ قال: نعم ، قال: أنا يارسول الله ؛ كعب بن زهير ، فقال عليه السلام: آلذى يقول ما يقول ؟ ووثب إليه رجل من الأنصار ، فقال: يارسول الله ؛ دعنى وعدة الله أضرب عنقه ، فقال له الرسول: دعه عنك: فإنه قد جاءنا تائبا نازعا ، ثم أخذ فى إنشاد قصيدة (بانت سعاد) المشهورة يمدح فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ويذكر خوفه و إرجاف الوشاة به إلى أن وصل:

إن الرسول لنور يستضاء به \* وصارم من سيوف الله مسلول فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة إليه، وعفا عنه . كان القوى والضعيف عنده في الحق سواء .

أمر بالرفق وحث عليــه، ونهى عرب العنف وبغّضه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولا يجزى بالسيئة السيئة، بل يعفو و يصفح.

وكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا فى وجهه بشىء يكرهه، لسعة صدره وغزارة حيائه .

وكارب يزور ضعفاء المسلمين تلطفا وإيناسا لهم، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم، لشريف كانت أو لوضيع، وبذلك كان خير أسوة .

وكان يردف العاجز وأمثاله على ظهر الدابة ، ويحث على معونتهم والرفق بهم · وفي هذا أدب لأمير الجيش بأن يرفق فى السير بحيث يقدر عليه أضعفهم ، ويحفظ قُواه أقواهم ، وأن يحمل ضعيفهم ومنقطعهم ، ويسعفهم بماله وحاله وقاله .

حقاكان ذا سياسة شريفة ، ومعارف منيفة ، ونظر ثاقب ، ورأى صائب ، وظن صادق، وحدُّس موافق، وفضائل مقصودة، وأخلاق مجمودة، دينه الإيمان، وخلقه القرآن؛ يسخط لسخطه ويرضى لرضاه، بعث ليتمم مكارم الأخلاق، محررا

للشرائع، حافظ للودائع، مجتهدا في المصالح، رائضًا للجوامح، ناظراً في المهمات، رافعاً أثقال الملمات.

وكان كثير الإفضال: يصل من قطعه، ويعطى من منعه، ويبذل لمن حرمه، ويعفو عمن ظلمه، ويغضى طرفه على القذى، ويحبس نفسه عن الأذى، لا ينتقم مع القدرة، ويصبر على مايشق ويكره، ولا يزيد مع أذى الجاهل وإسرافه إلا صبرا وحلما، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكم أعرض عن جاهل ومعاند، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد، وصبر على مقاساة الجاهلية وما لتى منهم من الشدة والبلية، إلى أن سلطه الله عليهم، وحكمه فيهم، وأظفره بما لديهم.

كان أكثر الناس حياء، وأوفرهم عن العورات إغضاء، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخّاب ولا فيّاب .

كان يثابر على المعونة، ويسارع إليها، ويؤثر من دخل عليه بوسادته، ولا يردّ ذا الحاجة إلا بها أو بميسور القول .

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع الخادم ، ويبادر إلى خدمة القادم ، ويرقع ثو به ، ويخصف نعله ، ويثم يبته ، ويخدم أهله بحمل بضاعته من السوق ، ويقوم بما يتعين عليه من الحقوق ، اختار أن يكون نبيا عبدا ، لا نبيا ملكا ، مع أنه سيد البشر بلا ريب ، وأكرم الخلق عند عالم الشهادة والغيب .

وكان أكثر الناس أمانة ، وأجرلهم عفة وصيانة ، وأنضرهم بهجة ، وأصدقهم لهجة ، وأصدقهم لهجة ، وأجلهم سرا و إعلانا ، وأغزرهم عدلا و إحسانا ، صادقا فى الكلام ، وصادعا بالحق فى الأحكام ، وعده مقرون بالإنجاز ، لا يأخذ أحدا بقرف أحد ، يحكم عدلا ، وينطق فصلا .

عرفت الجاهلية فضله قبل الإسلام، فتحاكموا إليه في خصوماتهم، وشهد وليه وعدوه بعلمه وعدله ، والفضل ما شهدت به الأعداء لأهله . كان يرعى حق

<sup>(</sup>١) ذكراه السيدة خديجة والتصدّق عليها بعد وفاتها .

الصحبة القديمة، ويتعطّف على ذوى رحمه بصلاته، ويغدق عليهم بجميل مآثره، ويمك قلوبهم بإيثاره، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه: فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده: لأن الإمام عليه النظر في حال رعيته، وإصلاح شأنهم، وتدبير أمرهم.

وكان إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه ، وأمر عِلْيَةَ أصحابه بذلك : لأن ذلك يرجحه في عين العدة و يكبته، و يعلى كلمة الله، و يرفع دينه .

وكان صلى الله عليه وسلم رحياحتى بأعدائه: ألم ترأنه لمّ دخل يوم الفتح مكة على قريش وقد جلسوا بالمسجد الحرام – وصحبه ينتظرون أمره فيهم من قتل أو غيره – قال لقريش: ما تظنون أنى فاعل بهم؟ قالوا: خيرا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال أخى يوسف: لا تثريب عليه اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولا بدع: فقد انفرد بالإحاطة بالمحاسن والمعارف، والتودّد والرفق، وكان بالمؤمنين رحيا، وما أظهر في وقت مّا غلظة على أحد إلا عن أمر إلهي حين قيل له: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفّارَ والْمُنَا فِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهُم ﴾ .

قد عرف كما تقدّم بالأمانة قبل نبوته ، ولذلك كانوا فى الجاهلية يتحاكمون السيه ، ويفصل فى خصوماتهم، فيرضون بحكمه وعدله، وقد روى أن أبا جهل قال له : إنّا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به، ولذلك جاء فى القرآن الكريم: (﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَكَنَّ الظَّالِمِينَ بَآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ .

وسأل هرقل أبا سفيان فقال: هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل نبوّته؟ قال: لا . قال هرقل: ماكان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله .

وقال النضر بن الحارث لقريش محتجا عليهم ومبينا خطأهم : قد كان مجد فيكم غلاما حَدَثا، أرضاكم فعله ، وأصدقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم في صُدغيه الشيب، وجاءكم بما جاءكم به قلتم : ساحر . والله ما هو بساحر .

وليس بعجيب أن أعداءه صلى الله عليه وسلم، يجدون من ماضيه وحاضره، وطباعه وخصاله ما ينفى طعنهم، ويردكيدهم في نحرهم، ولا ريب في أن العرب

لو حفظوا عليـه كذبة نادرة فى غير الرسالة، لجعلوها دليلا على تكذيبه فيها، ومن لزم الصدق فى صغره كان له فى الكبر ألزم، ومن عصم منه فى حق نفسـه كان له فى حق الله تعالى أعصم، وكان صلى الله عليه وسلم لم يزل مشهورا بالصدق فى خبره ناشئا وكبيرا، حتى صار بالصدق مىقوما، وبالأمانة موسوما.

### (٥) طريقته المثلى في الهداية

لقد جاهد صلى الله عليه وسلم حتى زلزل العقائد الفاسدة ، وقضى على العادات المرذولة ، وما غرس فى قومه أو القبائل الأخرى وعداكاذبا ، أو ادعى الألوهية ، أو أحاط نفسه بمظاهر الأبهة من الحرس والحشم ، للتهويل فى نفوس الناس وإرهابهم ، وإنماكان يصارح قومه بأنه رسول رب العالمين : جاء لهم مبشرا ونذيرا .

جاء بالمعجزات الكثيرة، ولكنه ما ادعى أنه قادر على الإِتيان بها ، بلكان يقول بلسان القرآن : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ ﴾ ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّهُ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴾ .

جرد نفسه من كل ما من شأنه أن تستمال به الناس: فلم يتخذ وسائل الإغراء، ولم يجعل همه كسب صداقة زيد أو عمرو، بل قصد أن يبلغ ما أرسل إليه من عند الله: رحمة بالإنسانية، وإقامة لملك الله في أرضه، وقصدا لتوحيد بني الإنسان، وجعاهم أمة واحدة مرتبطين برابطة الإخاء.

قد تم له النجاح، ولم يكن سبيله الفذ فيه الالتجاء إلى ما هو فوق مقدور الإنسان، كما فعل من قبله من الأنبياء: إذا أعوزتهم الحيل جاءتهم المعجزات لإنقاذهم وإتمام مقاصدهم، ولو أنه التجأ إلى المعجزات في كل أمر حَرَبه أو كَر به، لتعذر على من بعده أن يتخذه مثلا يحتذى، لانقطاع صلتهم بالمعجزات، ولكنه قد اتخذ من الوسائل أنبلها، ومن الذرائع أشرفها وأوضحها، وبذلك كانت حياته الشريفة درسا بينا، وعظة بالغة لمن يجيئون بعده، ممن يجب أن يدركوا مقاصدهم وغاياتهم بالكفاح.

كلنا نعلم أن قوم موسى عليه السلام قد نجوا بمعجزة ، ولذلك لم يتيحوا له فرصة لغرس روح الرجولة والمروءة فيهم ، أما عهد عليه السلام فقد جاهد بالطرق الحربية والسياسية التي يفخر بها القواد الحربيون والسياسيون ، ولذلك ربى جيلا من الصحابة كانوا أولى عقيدة نادرة ، وحب خالص له ، وكانوا ممتازين برجاحة الفكر، ومتانة الخلق ، ولهذا لم يفزعوا لتلقبات الدهر وتصاريف الحياة .

حقا أن كل خلة من الخلال الإنسانية تظهر فى وقتها الملائم: فكما أن الشدائد تسبك الإنسان، وتكوّن أخلاقه، كذلك النجاح يظهر ما فيه من نبل وهمة إن كان فيه شيء من ذلك .

ومن المصلحين من كان طريق وصوله إلى الكمال الفقر والشدائد ، ومنهم من كان طريق وصوله الغنى والرخاء، وقليل منهم من خبر الحالين، غير أن مجدا صلى الله عليه وسلم — وقد أراد الله به أن يكون مثلا كاملا للإنسانية — قد خبر الحالين، فما زاده الرخاء وهناءة البال إلا كرما وصفحا، وما زادته الشدّة إلا صبرا وجلدا و يقينا.

كان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن معجزة قال لسائليه: حسبكم الكون معجزة: انظروا إلى الأرض فهى من عجائب صنع الله، وآية على وجوده وعظمته، خلقها لكم، وسلك لكم فيها سبلا، تمشون فى مناكبها، وتأكلون من رزقه، ثم انظروا إلى السحاب المسير فى الآفاق: يسح بمائه فيحيى أرضا موانا، ويخرج منها زرعا ونحيلا وأعنابا، ثم انظروا إلى الأنعام خلقها لكم تجعل المرعى لبنا سائغا للشاربين، ثم انظروا فى أنفسكم فإنكم معجزة: لقد كنتم صغارا، ومن قبل لم تكونوا شيئا مذكورا، ثم وهب لكم الله العقل والقوة والجمال والرحمة أشرف الصفات. وما تدرى كيف يكون حال العالم لو لم يخلق الله الرحمة ؟ .

كان عليه الصلاة والسلام يوجه نظر معانديه إلى الكون وما فيه، مما يدل على أن لله سلطانا على كل شيء، وأن كل مكان لايخلو من آية من آياته التي يسميها علماء العصر الحاضر بالقوة والمادة ؛ ولا يرون فيها شيئا مقدّسا ، بل الكائنات عندهم

تباع وتشــترى، وتستخدم في تسيير السفن البخارية والمراكب الهوائية ، وغفلوا الشغالهم بالكيمياء والحساب، عما هوكامن في الكائنات من سرالله .

ومن العجب أنهم يغفلون عن ذلك، ولولاه ماكانت العلوم بأسرها. وفي الحق أن الإنسان لا يجد السبيل إلى العلم حتى يجده أوّلا في معرفة الحالق الحكيم: فلاعلم إلا لمن عرف الله، وقرّت في نفسه قوّته الباهرة ، أما العلم وحده فشقشقة كاذبة، أو كما يقول بعض العارفين من أهل الغرب: قطعة من الخشب بالية، أو بقلة ذابلة.

كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة سلمية: أساسها البرهان والإقناع والموعظة الحسنة، فأسلم كثير ممن اقتنعوا بصدق الداعى وصحة دعواه: ﴿ أَفَانَتَ ثُكُرُهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ بيْد أن أعداءه من كفار قريش سكان مكة، واليهود الذين كانوا ساكنين بالقرب من المدينة، وغيرهم من قبائل العرب، لم يقفوا عند إنكار رسالته ودعوته الإلهية، بل أرادوا أن يسكتوا الداعى، و بدءوا يضاعفون اعتداءهم عليه وعلى أصحابه، فأذن الله الحكيم للسلمين في القتال دفاعا عن أنفسهم، ووقاية للدعوة ممن يصد الناس عن الدخول في دين الله، أو يفتنهم أو يعذبهم إذا مخلوا فيه ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ أَذُنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلمُوا وَ إِنَّ اللهَ وقوله تعالى : ﴿ وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلِ الله الذّينُ ثُمَّاتُهُ لِله ﴾ . فدافع النبي عوقيه دفاع قوم يقول لسان حالهم: أما وقد أبت قريش وغيرها إلا الحرب، فليحتملوا عواقبها بعد أن صحوا آذانهم عن كلمة الحق، وشريعة الصدق، وقد جاءهم عبد صلى الله عليه وسلم من طريق الرفق والأناة ، فازدادوا عتوا وطغيانا ، وأبوا إلا بما حق في ضدلالهم : يسلمون و ينهبون، و يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وليكن القول الفصل للحسام المهند، ولكل مسرودة حصداء، وسابحة بحرداء .

ليس معنى هذا أن دين الإسلام ما كان لينشر لولا السيف . كلّ : فقد جاء \_ كاتقدّم \_ بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولما لم يقدّروها حق قدْرها ولتابع منهم

العدوان، لجأ إلى السيف دفاعا عن دعوته وحماية له ولأتباعه، والحق لا بدّ من نشر سلطانه وحفظ كيانه، إما باللسان، وإما بالسيف، وإما بالقلم، ولقد جرت سنة الله في خلقه أن الحرب بين الحق والباطل، لتمخض دائما عن بقاء الحق ناميا زاكيا : فمثله كمثل حبوب القمح، إذا دفنت في الأرض مخلوطة بقشر وقمامة، وكانت الأرض خصبة قوية، أخرجت قمعا خالصا، أما القهامة فإنها تهضمها في سكون، ثم تحيلها عناصر نافعة، تلك سنة الله في كونه : وهي سنة حق لا باطل، وسنة عدل ورحمة وحنان، لتكفل بحراسة كل أمر أسس على الأخلاق، واغتذى بروح الحق، والدينُ الذي نتكفل بحراسة كل أمر أسس على الأخلاق، واغتذى بروح الحق، والدينُ الذي أخر دهورا وأحقابا، لم يتبدل جوهرها: (إنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الْإسلامُ) والإسلام جوهر حق و روح صدق، وكل مانسبه المفترون أو الجاهلون إليه من البهتان والخزعبلات حق و روح صدق، وكل مانسبه المفترون أو الجاهلون إليه من البهتان والخزعبلات فليس منه، ولا يضيره، ولا يحجب نوره، ولذلك لا عجب من سرعة اتصاله بالقلوب، وشدة امتزاجه بالنفوس، واختلاطه بالدماء في العروق، وقضائه على الملل الكاذبة، والنحل الباطلة : فقد كانت حطبا هشيا أكانه نار الإسلام، فاستحال الحطب والنحل الباطلة : فقد كانت حطبا هشيا أكانه نار الإسلام، فاستحال الحطب والنحل الباطلة : فقد كانت حطبا هشيا أكانه نار الإسلام، فاستحال الحطب والنحل الباطلة : فقد كانت حطبا هشيا أكانه نار الإسلام، فاستحال الحطب والنحل الباطلة : والنار لا تزال باقية مشتعلة .

لا يزال القرآن الكريم قاعدة التشريع والعمل، والقانون المتبع في شئون الحياة ومسائلها، هدى للناس وسراجا منيرا يضىء للعالم سبيل الحياة، ويهديهم صراطا مستقيا، وقد اقتضت حكمة الله أن يجعله قواعد كلية، يستنبط منها ما يصلح لكل زمان ومكان.

في برح هـذا الكتاب الكريم يتردّد صوته في آذان الألوف من خلق الله، ويصل إلى قلوبهم أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، فهو صوت الحق ، إذا تلى نفذ إلى الأفئدة ، يجرى الإخلاص فيه من أوله إلى آخره ، وهـذا هو الذي جعل العرب المعاندين يخضعون لبلاغته، ويقرون بعجزهم عن محاكاته .

تأمل قصة عتبة بن ربيعة العبشمى، من بنى عبد شمس بن عبد مناف، وكان سيدا مطاعا فى قومه إذ قال: يامعشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه، وأعرض عليه

أمورا عله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا ؟ فقالوا : لك ذلك . فذهب إلى رسول الله وهو يصلي في المسجد وقال: يابن أنى ؛ إنك منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم . فاسمح منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها . فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد ؛ فقال : يابن أخى ؛ إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا ، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، و إن كنت تريد شرفا سؤدناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، و إن كنت تريد ملكا ملكاك علينا، و إن كان الذي يأتيك رئيًّا من الجن لا تستطيع ردّه عن نفسك ، طلبنا لك الطب و بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد فرغت يا أبا الوليد؛ قال: نعم . قال: فاسمع مني: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَّل سورة فصلت: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ حَم تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ كَمَّابُ فُصِّلَت آيَاتُهُ قُرْآنًا عَربِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، بَشِيرًا وَنذيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُم لا يُسمَعُونَ. وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنَا وَ بَيْنَكَ حِجَابً فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَامُلُونِ . قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مَثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُ وَاحدُ فَٱسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخَرة هُمْ كَا فِرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَمُمْ أَجْرَ غَيْرُ مَمْنُونِ . قُلْ أَنْكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَـالَمينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّامِ سَــوَاءً للسَّائِلِينَ . ثُمَّ آسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهَى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وِللَّارْضِ أَبْتَيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّي سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَ بِمَصَابِيَح وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْديُر الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ

ولما رفض ذلك قصدوا إلى تعجيزه بطلب المعجزات، وطلبوا منه انشقاق القمر، فآتاه الله هذه المعجزة الباهرة: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ ولما تمت هذه المعجزة أرادوا الاستموار في تعنتهم وعنادهم فقالوا: ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِنْ نَحْيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَلَالهَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِنْ نَحْيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَلَالهَا تَفْجيرًا ﴾ فلم يجبهم إلا بقوله: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ لأن الله علم ما تكنه جوانحهم من التعصب والعناد، فلا يؤمنون مهما جاءهم من البينات: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وكيف يرجى الجير ممن قالوا: ﴿ وَلَا اللّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِ مِنْ عَنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِبَارَةً مِنَ السَّمَاء أَوِ الْتُنَا لِيعَانَ الله عَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ولم يقولوا: فاهدنا إليه ،

ولما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة الإسلام بالبرهان اختاروا سياسة القوّة كما فعل قوم إبراهيم عند ما عجزوا إذ (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَـتَكُمْ) .

ولما أشير عليه بقتل بعض المنافقين قال: لا: لئلا يتحدّث الناس أن مجدا يقتل أصحابه، ولا غرو: فإخلاص عجد عليه الصلاة والسلام لا يدانيه إخلاص، وليس كإخلاص العظهاء الذين لا يبرحون يباهون الناس بإخلاصهم: لأن هذا الضرب من الإخلاص حقير دال على الفتنة والغرور، أما إخلاص عجد عليه الصلاة والسلام فغير مرتبط بإرادته: فهو مخلص بفطرته الطاهرة النقية: لأن الله فطره على ذلك.

### (٦) ثباته صلى الله عليه وسلم على مبدئه

إن الأخلاق إذا تعاورتها الشدائد والأهوال سبكتها، وأخرجت منها خلقا قو يما ثابتا، وكان مثلها مثل الذهب المصفّى، فالشدائد تظهر ما هو كامن فى الإنسان: فإما أن تجعل منه خلقا عظيما يظل مدى الدهر والأحقاب نبراسا يستضاء به، وإما أن تقضى عليه فتجعله أثرا بعد عين، ومن أجل ذلك وجب على من يطمحون إلى الظفر و بلوغ المقاصد العظيمة، أن يعدوا أنفسهم لركوب متن الأهوال واحتمال الشدائد، و يتخذوا من هذا النبي الكريم أسوة فى ثباته وسائر أخلاقه.

فقد انفرد صلى الله عليه وسلم بخلة جعلته فى أسمى درجات الكمال: تلك هى الثبات، وتلك صفة امتازت بها مظاهر القدرة الإلهية؛ فإنها تسيركلها على وتيرة واحدة ثابتة لا تتغير، كما هو مشاهد لنا فى سير الأرض وانتقالها حول الشمس فى زمن مقدر لا تعدوه، وفى سقوط الأمطار فى مساقطها، وهبوب الرياح من مهابمًا إلى غير ذلك. وقد تجلى هذا الخلق فى أحوال كثيرة، فما غيره نجاح أو هزيمة، ولا إقبال ولا إدبار، ولا فقر ولا غنى .

انتصر فى الوقائع الحربية فما داخله العجب ولا الزهو، وملك أطراف بلاد العرب وخزائنها، فما زاد فى طعامه ولباسه شيئا. وبذلك تمت له السيادة العامة: الدينية والدنيوية:

لبث المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين يعرض دعوته على أقوام جفاة ، لا دين لهم إلا أن يسجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضر، ولا حجة لهم إلا أنهم متبعون لماكان يعبد آباؤهم ، وليس عندهم من مكارم الأخلاق إلا ماكان مرتبطا بالعزة ، مماكان سببا في الغارات والحروب و إهراق الدماء ، فلم يصادف خلال هذه السنين الثلاث إلا جمودا وسخرية ، ولم يؤمن به أكثر من ثلاثة عشر رجلا ، ومثل هذا نجاح بطى الا يشجع في ذاته ، بيد أن المصطفى ظل ثابت في دعوته ، قو يا في عزمه و إرادته .

ولما أمره الله بالجهر بالدعوة في قوله تعالى — : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ – أعلن لقريش الدعوة إلى توحيد الله تعالى والإخلاص له، وترك تعظيم الأصنام وعبادتها ، فكان صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في منازلهم يقول : يأيها الناس ؛ إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأبو لهب وراءه يقول : يأيها الناس ؛ إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم ، ووطئ عُقْبة ابن أبي مُعَيْط عنقه الشريف وهو ساجد عند الكعبة حتى كادت عيناه تبرزان ، وخنقوه خنقا شديدا ، فقام أبو بكر دونه ، فخذبوا رأسه ولحيته حتى سقط أكثر شعره ، فقال أبو بكر : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ .

ولقد حدث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائى، أيكم يقوم إلى جروز آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسَلَاها فيجى، به، ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، بين كتفيه ؟ فانبعث أشقاهم ، فلما سجد عليه الصلاة والسلام وضعه بين كتفيه، وثبت النبى صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، ثم جاءت فاطمة وهى جويرية فألقته عنه وهو ساجد .

أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة ممتثلاً أمر ربه ، واثقاً بوعده ونصره، فصعد على الصفا ثم جعل ينادى : يابنى فهر؛ يا بنى عَدِى ؛ لبطون قريش

فعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الحبر، فقال لهم عليه السلام وهم مجتمعون: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيَّ؟» قالوا: نعم ، ماجر بنا عليك كذبا » قال: فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، فقال أبو لهب: تبًّا لك! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله في شأنه: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْ هُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ، وَامْرَأَتُهُ مَّالَةَ الْدَعَلِي، في جيدها حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ ﴾ .

والمراد من حمل الحطب المشى بالنميمة : لأنها كانت تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكاذيب في أندية النساء ، ثم نزل عليه قوله تعالى: ﴿ وَاَ نُدْرْ عَشيرَ اَكَ اللَّهُ عَليه وسلم الأكاذيب في أندية النساء ، ثم نزل عليه قوله تعالى: ﴿ وَاَ نَدْرُ عَشيرَ اللَّاقَرَبِينَ ﴾ وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وبنو نوفل، وبنوعبد شمس ، أولاد عبد مناف ، فحمعهم عليه السلام وقال لهم : « إن الرائد لا يكذب أهله ، والله لوكذبتُ الناس جميعا ما غررتكم ، والله الذي لا إله الناس جميعا ما غررتكم ، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة ، وإلى الناس كافة ، والله لتموثن كما تنامون ، ولتجمين كانته أبدا أو لنار أبدا » .

من أجل ذلك استاء قريش حراس الكعبة وخدام الأصنام، وجعلوا يقولون: من هذا الذي يزعم أنه أعقل منا جميعا، ثم يعنفنا و يرمينا بالجهل والحمق وعبادة الخشب؟ فأجمعوا على عداوته، وقام عمه أبو طالب دونه محاميا عنه: يحدب عليه و يمنع الأذى عنه، وهو ماض على أمر الله ، لا يردّه عنه شيء، فتزايد الأمر وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث بعضهم بعضا على ذلك، ثم مشي رجال من أشرافها إلى أبي طالب يقولون له: إن ابن أخيك سبّ آلهتنا، وعاب ديننا؛ وسفه أحلامنا، فاما أن تكفه عنا: وإما أن تخلي بيننا و بينه: فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه، فردّهم أبو طالب ردّا جميلا، فانصرفوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ماهو عليه: مظهر لدين الله جميلا، فانصرفوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ماهو عليه: مظهر لدين الله

داع إليه . فهالهم الأمر حتى تباعد الرجال وتباغضوا ، ومشوا إلى أبى طالب مرَّة أخرى يقولون : إنهــم لا يصبرون على ابن أخيه، فأصبح أبو طالب في حيرة بين مفارقة قومه وعداوتهم، وخذلان ابن أخيه، فتلطف معه ليستبقيه عليه وعلى نفسه، ولا يحمله من الأمر مالا يطيق ، ولكن القوة الإلهية أيدته فأيئسهم من نفســه ، وقال لأبي طالب : ياعماه ؛ لا أترك هـذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ، فقال له عمه : قل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا ، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يضربونهم ويفتنونهم في دينهم ، وافترق أمر قريش ، فتعاهد بنوهاشم وبنو عبد المطلب مع أبى طالب، على القيام دون النبي صلى الله عليه وسلم، واشتدّ العذاب على المسلمين : فمن ذلك أن أبا جهــل مَّر بُسُمَّيَّة أم عمار ابن ياسروهي تعــذب في سبيل دينهــا ، فطعنها بحربة فقتلها . وممــا فيـــه العظة والعبرة للسلمين، ما رواه أبو ذرّ رضى الله عنه، من أن أوّل من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمَّار ، وأمه سمية ، وصُهَيب، وبلال، والمقداد ، . فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبى طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون يعذبونهم : فألبسوهم أدرع الحــديد ، وصهروهم في الشمس . وإنّ بلالا هانت عليه نفسه في الله عن وجل، وهان على قومه فأسلموه إلى الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: إلى الحبشة؛ في رجب سنة خمس من النبَّوَّة، فهاجر إليها أحد عشر رجلا وأربع نسوة ، وكان أوّل من خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه ، مع امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولما رأت قريش استقرارهم في الحبشة وأمنهم، أرسلوا عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة، بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي، ليرد المهاجرين إلى قومهم، فأبي ذلك، وردهما خائبين بهديتهما . كل هذا والمصطفى صلى الله

حليه وسلم مثابر على نشر دعوته ، يعرضها على من يلتق به بين الحجيج مدة إقامتهم بمكة — والكفار جادّون في منابذته ومناوأته ومناصبته العداوة ، وقد جعل الله تعالى من عمه أبى طالب حاميا يذود عنه ، ويقوم دونه في بعض ما يراد به من كيد وشر ، ومن زوجته السيدة العاقلة الفاضلة خديجة (رضى الله عنها) مواسيا يعطف عليه ويثبته ، ويخفف عنه وقع ما يلاقى .

وقد أصاب أصحابه الذين آمنوا به ، كثير من أذى الأعداء واضطهادهم ، فاحتملوا وصبروا على ما أوذوا، ابتغاء رضوان الله ومحبة فى رسوله، صلى الله عليه وسلم، ختى كانت السنة العاشرة من رسالته، صلى الله عليه وسلم، فأصيب بمصاب عظيم : هو موت عمه أبى طالب، وزوجه السيدة خديجة، رضى الله عنها، فحزن بذلك حزنا شديدا، حتى سمى عام وفاتهما عام الحزن ، وقد اشتد أذى الكفار من قريش بعد ذلك عليه وعلى أصحابه، ونالوا منهم ما لم ينالوا فى حياة عمه ،

أصبح المصطفى صلى الله عليه وسلم وقتئذ فى مقام ضنك: تتهدّده الحُتوف، وتتوعده الهَدكات، وتفْغَرله أفواهها المنايا، وكان يخيل لغير أهل اليقين أن أمر عهد صار إلى الإخفاق؛ ولكن هذا الأمر العظيم، المؤيد من الإله القديرالحكيم، ماكان لينتهى بالإخفاق.

ولما كانت السنة الثالثة عشرة من البعثة، قدم إلى مكة من أهل المدينة عدد كثير يقصدون الج فاجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعاهدوه، (إن هو هاجر إليهم) على أن يدافعوا عنه وينصروه على أعدائه، ولما سمع المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف قوما عليهم؛ ازداد أذاهم عليه وعلى أصحابه، فأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إلى المدينة: فصاروا يتسللون فرارا بدينهم؛ ليتمكنوا من عبادة الله الذي امتزج حبه بلحمهم ودمهم؛ حتى صاروا لا يجدون غضاضة في مفارقة أوطانهم، والابتعاد عن آبائهم وأبنائهم، ولما طرق مسامع قريش نتابع المهاجرين، اجتمع رؤساؤهم وقادتهم في دار الندوة، للتشاور فيا يصنعون في أمر

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه؛ فقال قائل: نخرجه من أرضنا لنستريح منه، فرفض الباقون هذا الرأى ؛ لأنهم قالوا: إذا خرج اجتمعت حوله الجموع ؛ لما يرونه من حلاوة منطقة وعذو بة لفظه .

وقال آخر: أُوثِقه ونحبسه، فرفض هذا الرأى كسابقه؛ مخافة أن الحبريبلغ أنصاره، فيعلنون حربا على مشركي مكة ، وقال لهم طاغيتهم : بل نقتله ، ولمنع بني أبيه من الأخذ بثأره، تقدّم كل قبيلة شاباجَلْدا، و يجتمع الكل أمام داره، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل وأحد؛ فيتفرق دمه في القبائل؛ فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش، بل يرضون بالدية، فارتضوا هذا الرأي، ولما كان الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام، فأمر صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام مكانه، حتى لا يحصل الشك في وجوده في الليل : فإنهم كانوا يردّدون النظر من شقوق الباب ليعلموا وجوده؛ ثم سبَّى عليا ببردته . فكان على كرم الله وجهه أقول من شرى نفســه في الله؛ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أخذ الله على أبصارهم ، فلم يره أحد منهم ، ثم تقابل مع الصَّدّيق حيث تواعدًا، ثم سارًا حتى بلغًا غار ثَوْر فاختفيا فيه، ونظر صلى الله عليه وسلم حين خروجه إلى البيت فقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى"، و إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ماخرجت . ولما لم تجد قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، طلبوهما بمكة أعلاها وأسفلها، و بعثوا القَافَة إثْرهما في كل وجهة، وجعلوا جائزة كبيرة لمن يأتي بهما، فحدّوا في طلبهما حتى وصلوا إلى باب الغار، فعميت أبصارهم عن دخوله، وجعلوا يضربون حوله يمينا وشمالاً . وعند ذلك اشتدّ حزن أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن قتلتُ فإنما رجل واحد، و إن قتلتَ أنت هلكت الأمة، فما لبث أن أجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم بذهن حاضر، وقلب مفعم ثقة ويقينا : « لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ». وهذا ضرب من الثبات لم يروه التاريخ في أحقابه ودهوره . ومكث صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكررضي الله عنه في الغار ثلاث ليال؛ ثم غادراه إلى المدينة في طريق غير مألوف . وقد صادفهما

فى الطريق أعرابي، فسأل أبا بكر عمن معه فقال: هادٍ يهدينا الطريق: أراد أبو بكر طريق الخير، وفهم الأعرابي طريق السير .

و بذلك تمت هجرته صلى الله عليه وسلم إلى دار ينشر فيها الإسلام، ويكون فيها للرسول العزة والمنعة. وهذا من الحكمة بمكان عظيم: فإنه لو انتشر الإسلام بمكة لقال المبغضون: إن قريشا أرادوا ملك العرب فعمدوا إلى شخص منهم، وأوعنوا إليه أن يدعى هذه الدعوى، حتى تكون وسيلة لنيل مآر بهم. ولكنهم قد صاروا له أعداء ألدّاء، آذوه شديد الأذى، حتى اختار الله له مفارقة بلادهم والبعد عنهم.

كل هذا قد لاقاه مجد صلى الله عليه وسلم، وهو مستمر على دعوته، يدعوهم ليلا ونهارا، سرا و إعلانا، منفذا لأمر الله، لا يخشى فيه لومة لائم، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وخضعت له الجزيرة العربية، وانقادت لدينه، ثم اختار من أصحابه أولى الحزم واليقين والبيان رسلا، أرسلهم إلى الملوك خارج الجزيرة، ولم تؤثر عنه زلة أو هفوة: فقد رزق الحلم والاحتمال، والعفو عند المقدرة، والصبرعلى المكاره، وماكان يزيده الأذى إلا صبرا، وإسراف الجاهل إلا حلما: قالت عائشة رضى الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط ؛ إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثماكان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله لما، ألم ترأنه لما أصابه ما أصابه في وقعة أُحد قيل له: لو دعوت عليهم، فقال : إنى لم أبعث لمانا ولكنى بعثت داعيا و رحمة ، اللهم؛ اهد قومى! فإنهم ورحمهم ودعا وشفع لهم، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك .

مما تقدّم يتبين، أنه صلى الله عليه وسلم احتمل ما لم يحتمله نبيّ قبله، فتلوّنت عليه الأحوال من سلم وخوف، وغنى وفقر، وأمن و إقامة فى وطنه وظعن عنه، وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفارله بجميع أنواع الأذى: من الكذب، والافتراء عليه، والبهتان، وإيذائه فى جسمه، وهو مع ذلك صابر على أمر الله يدعو إلى الله،

فلم يُؤذَ نبى ما أوذى، ولم يحتمل فى الله ما احتمله، ولم يُعْط نبى ما أعطيه، فرفع الله له ذكره، وقرن اسمه باسمه، وجعله سيد الناس كلهم، وأقرب الأنبياء إليه وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وأسمعهم عنده شفاعة ، وكانت تلك المحن تنجلي عن كرامته، وهي مما زاده الله بها شرفا وفضلا، وساقه بها إلى أعلى المقامات ، وهذه حال و رثته من بعده الأمثل فالأمثل : كل له نصيب من المحنة يسوقه الله بها إلى كماله بحسب متابعته، ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له ، متابعته، ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له ، خلاقه ونصيبه فيها : فهو يأكل منها رغدا، ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب . يتخن الله أولياءه وهو فى دعة وخفض عيش، ويخافون وهو آمن، ويحزنون وهو فى أهله مسرور، له شأن ولهم شأن، وهو فى واد وهم فى واد . همه ما يقيم به جاهه، و يسلم به ماله، وتسمع به كامته ،

أما هم أصحاب الإرادة القوية والعزيمة الثابتة فإقامة دين الله، وإعلاء كامته، وإعزاز أوليائه، وأن تكون الدعوة له وحده، فيكون هو وحده المعبود لاغير، ورسوله المطاع لا سواه ، فلله سبحانه من الحكم في ابتلاء أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، ما نتقاصر عقول العالمين عن معرفته، وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة، والغايات الفاضلة، إلا على جسر المحنة والابتلاء؟:

كذا المعالى إذا مارمت تدركها \* فاعبر إليها على جسر من التعب

من أجل ذلك كان محد صلى الله عليه وسلم، خير أسوة للربين والمرشدين، والقواد والقضاة والحكاء، والأثمة والناشئة، والمعاهدين والمحاربين، والعابدين والزاهدين: فهو مثل أعلى: للفرد في قبيلته، والزوج مع زوجته، والأبمع ابنه، والتاجر في تجارته، والمربى مع تلميذه، والواعظ مع مستمعيه، والجندى في حومة الوغي، والقائد في تدبيره، والمشترع في أحكام شريعته، والقاضي في ولايته، والسياسي في حكومته، والملك في رعيته، والمسالم لأوليائه، والمحارب لأعدائه، والعابد في محرابه، والزاهد في قناعته،

كل هؤلاء يجدون منصفاته صلى الله عليه وسلم مُثَلا يحتذونها، وروحا يقوون بها على مزاولة أعمالهم، وإماما يسيرون عليه فى تحقيق مآربهم، ومردا يرجعون إليه عند حيرتهم.

من أجل ذلك وجب اتباعه وامتثال سنته السنية، واقتفاء طريقة هديه وسيرته الزكية، والاقتداء به في الأخلاق والأفعال، والانقياد لأوامره في جميع الأعمال، والتأسى به في حربه وسلمه، والأخذ بقوله، والرضا بحكمه: فحير الهدى هداه، ومن اتبعه أحبه الله.

ومن أجل ذلك سعدت أمة امتثلت أو امره، واجتنبت نواهيه، وبذلت الجهد في مناصرة دينه ومؤازرته، وتأدبت بآدابه في عسرها و يسرها، وآثرت ما شرعه على هواها، وثابرت على العمل بسنته، وتفقهت في دينه وشريعته، وتخلقت بخلقه، وتطبعت بطبعه، وأحبت من أحبه، وعظمت آل بيته وصحبه، وخالفت كل أمر يخالف شرعه، وأعرضت عمن حاول إدخال محدّثة فيه أو بدعة، ونهضت للوقوف عند حدوده، و رفضت أقوال شانئه وحسوده، و بذلت النفس والمال دونه: فايس هناك كرم أجزل من كرمه، ولا نعم أكل من نعمه، ولا نوال أتم من نواله .

ولا عجب: فقد جاء بالرأفة والرحمة، وعلم الكتاب والحكمة، وأنذر وبشر، ونهى عن التعسير ويسر، وبالغ في النصيحة، وأتى بالحجـة الصحيحة، وجاء بالهداية، وأنقذ من العاية، ودعا إلى الفلاح، وبين سبيل النجاح.

قال تعالى : ﴿ وَرَحْمَنِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَ كُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ اللَّذِي يَجِـدُونَهُ الرَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ يَا يَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ، اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ اللَّهُ عَنِ الْمُذَكِّرِ وَيُحِلُّ هُمُ مَكْتُو بًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاهِ وَالْإِنْحِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُذَكِّرِ وَيُحِلُّ هُمُ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، فَالَّذِينَ الطَّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَنَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

# البارة الباني في الرسل عليه وسلم بين الرسل

انفرد مجد عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء والرسل، بأن معاصريه قد وقفوا على جميع خلاله وأخلاقه، الخاصة والعامة، ثم تناقلها الناس جيلا بعد جيل، واضحة لا خفاء فيها ولا لبس، وأودعوها بطون الكتب، فهو الرسول التاريخي بالمعنى الصحيح ، لأن سيرته من مولده إلى مماته ثابتة ثبوتا لا مرية فيه : فجميع أعماله مدوّنة، وأحاديثه مسطورة شاملة لما يحتاج إليه بنو البشر في معاشهم ومعادهم، وأعماله مصدّقة لأقواله، لا تناقض فيها ولا تضارب، وهي فوق ذلك نبراس لبني الإنسان، يستضيئون به على ممر الدهور والأحقاب،

وهذا هو سرّ أن عجدا أفضل المرسلين، وأرفعهم شأنا، وأعلاهم قدراً . ولو لا ما جاء به من الشمائل والأعمال، ما فهم العالم قدر النبؤة والأنبياء .

لوكانت رسالة الأنبياء مقصورة على إلقاء المواعظ والنصائح، دون أن يكافحوا في سبيل إنهاض بني الإنسان، وتثقيف عقولهم، وتقويم أخلاقهم، وإصلاح شئونهم، ما استطاع أحد أن يفهم وجه الحاجة إلى الرسالة والرسل: لأن المواعظ والحكم والأمثال، قد جاءت في الأحقاب الحالية على لسان من لم يدّعوا الرسالة: ففي كتاب كليلة ودمنة وهو مما وضعته علماء الهند - كثير من الأمثال والأحاديث التي أُمُّمُوا أن يدخلوا فيها أبلغ ما وجدوا من القول في النحو الذي أرادوا، وقد ضمّنوه كثيرا من البحوث الخلقية والسياسية والاجتماعية والحربية، على لسان البهائم والطير، وقد قصدوا به أن يكون إرشادا وهداية لتربية الأمراء، وأبناء الحكام في الشرق، وهو بلاريب كتاب حكة وأدب - غير أن العقل - وقد بلغ من الرق شأوا بعيدا -

قد بان له أن تحقيق كثير مما اشتمل عليه عَسِيرٌ: لأنه إلى الأمور النظرية أقرب منه إلى العملية، وأن الانتفاع بطائفة من المواعظ والنصائح لم يخرجها قائلها إلى حيز العمل — قليل .

و إن أمثـل قاعدة يُستَرُشَد بها في اصطفاء من يتخذه النـاس زعيا وقدوة هي أعماله: فهي التي تجعله أهلا لأن يسلم إليه النـاس قيادهم، ويأتمنوه على عقوطم يثقفها ويغذيها، وعلى أخلاقهم يقومها ويزكيها. وإن أثر الحكمة الحلقيـة تسمع من أفواه الوعاظ، ليس بأكثر منها وهي مكتوبة على الحدران.

مما تقدّم يتبين أن القاعدة في اختيار الهداة هي أعمالهم لا أقوالهم ، وأعظم هؤلاء الهداة هم الذين أرسلهم الله بنوره وهدايته ، وما جاء على لسانهم من الأقوال الحكيمة ، والمواعظ الخلقية الاجتماعية ، لا يتحقق أثره إلا إذا كانت أعمالهم مظاهر لها ، ومن أراد العمل بها ، دون أن يتواتر إليه كيف عملوا بها ، فقد يقع في الخطأ ، ويضل سواء السبيل ، أضف إلى ذلك أن الفضائل السلبية ، والفضائل القولية ، ليس لها وزن في باب الأخلاق والفائدة : فقد نقرأ لكثير من الناس كلاما حسنا في العفو والحلم وكظم الغيظ ، ولكنا لا نستطيع الجزم بأن هذه الخلال شعارهم .

وليس هناك من دليل مقنع على أن الإنسان يَسْتَشْعِر الفضائل من أن يكون قوله مقرونا بعمله . فَأَخْلَقْ بمن ينصح للناس بالصبر ومحامده، واحتمال الأذى ومحاسنه، أن يكون قد ركب متن الأهوال، ولاقى الشدائد، وأوذى فى سبيل رأيه وعقيدته، كما فعل مجد صلى الله عليه وسلم .

إن طائفة من المواعظ والمعجزات، ليست كل ما يأتى به الرسول من الآيات والبراهين، بل آيت له أن يحيى بنى الإنسان، بعد أن ذاقوا الموت العقلي والحلق والروحى، وآيته أن يبعث فيهم بأقواله وأفعاله الهمة والمروءة والنجدة؛ وما إليها من الحلال السامية: آيته أن يبعث الإنسانية من رمسها فتخرج وقد سرت فيها الحياة الصحيحة: فاستيقظ شعورها، وتحركت عاطفتها، وانتبه عقلها، وبرزت أخلاقها،

وانتعشت روحها؛ لأن هذه الصفات هي ملاك أمرها، لاتعيش ولا ننمي إلا بها، وهي متساندة، لا تستقيم واحدة منها بغير انضامها إلى أخواتها، ولذلك كان من الخطل تقوية بعضها و إغفال سائرها.

انفرد مجد صلى الله عليه وسلم بأن استثمر هذه الصفات، و وجهها إلى جعل بنى الإنسان أو فى عقل راجح، وشعور حى، وعاطفة نبيلة، وخلق رفيع، و روح عالية. قد توالت الدهور والأحقاب، والأمم منفصلة بعضها عن بعض، زاعمة كل واحدة أن العالم كله فيها، وأنها أفضل من سواها: لأن الله خصها بالرسالة والهداية، فنجم عن ذلك القول بأن الله — تعالى عما يقولون علوّا كبيرا — حابى بعض الأمم، وخصها بمزايا لم يمنحها غيرها.

من أجل ذلك أرادت الحكمة الإلهية، أن تقضى على ماخالج نفوس بعض الأمم، من أنها أفضل من غيرها، جنسا وخلالا ودينا، وأن تجعل من الإنسان جسما واحدا، فمن الله على الخلق جميعهم برسول عام، معه رسالة عامة، لا يخصصها زمان ولا مكان : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَلا مَكَان : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ

كان مشل من سبقه من النبيين صلوات الله عليهم وسلامه؛ مثل المصابيح، كل منها وضع في حجرة لا يضيء سواها، فلما ظهرت شمس الرحمة من البلاد العربية، لم يبق هناك من حاجة إلى هذه المصابيح الممدودة المدى، وليس في مقدور أى نور آخر أن يخلف هذه الشمس.

بعث كل رسول ممن تقدّموا المصطفى صلى الله عليه وسلم لتهذيب أفراد أمته ، وجُعلِهم صالحين لتكوين أمة متجانسة ، ولعمرى هذا عمل جليل – غير أن مجدا صلى الله عليه وسلم وهو خير المسلين ، أرسل ليجمع هذه الأمم ، و يجعلها أمة واحدة متكافئة ، مرتبطة برابطة الإخاء .

جاء كل رسول وأهم مقاصده تقويم خلق معين، فكانت حياته أسوة لما أراد تقويمه ، أما مجد صلى الله عليه وسلم فقد جاء لتنمية الفطرة الإنسانية جميعها، واستخدام ملكاتها، وتقويم غرائزها، وكانت حياته العملية صلى الله عليه وسلم، ملأى بالمُشُلِ الصالحة ، الكفيلة بتقويم أخلاق بنى الإنسان جميعها، ولذلك كان مثلا كاملا للإنسان، اجتمعت فيه الفضائل التي كانت في أنبياء بنى إسراءيل وغيرهم: تجمعت فيه شجاعة موسى، وشفقة هرون، وصبر أيوب، و إقدام داود، وعظمة سليان، وبساطة يحيى، ورحمة عيسى، عليهم جميعا الصلاة والسلام.

كانت له شخصية قوية، أثرت فيمن حوله أثرا بليغا، فأقرله بالفضل العدق والصديق ، أظهر من الثبات والمثابرة وحضور البهديهة والسكينة، في أوقات المحن والشدائد، ما لم يعهد في إنسان قبله أو بعده ، أوتى من البيان ووضوح الحجة ما جعل الناس قاطبة يفهمون قوله ،

عمل بما قال، فكان أكمل مثال يحتذى به، وحدَّثت أعماله عن نفسها .

قضى حياته كلها ولم يبد منه ميل إلى المجد والتعظيم، وأذن فى الناس بأنه بشر لا إله، وأنه إنما جاء برسالة لهداية العالمين : تنزل عليه الأحكام والآداب فيبلغها، ثم يترجم عنها بعمله .

وإذ بتّغ ما أوحى به إليه، و بيّنه بعمله، وجعله من خلقه، سهل على الناس أن يتبعوا شريعته و ينسجوا على منواله، وظل الكتاب الكريم سليما مر. النقص والزيادة، مصونا من التبديل والتحريف، يتناوله الخلف عن السلف كما أنزل، وكما بينه الرسول بعمله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ ﴾ .

أما وقد بان أن القرآن الكريم هو مظهر الإرادة الصمدانية العالية ، وأنه باق كما أنزل، وأنه محتو على ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ومعاده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه كما أراد ربه، وأن بيانه وصل إلى المسلمين في العصور المتتالية كاملا

مصونا، فلا حاجة إلى تنزيل جديد: لأن كلمة الله لم تبدّل، وإرسالها مرة أخرى محض تكار وإعادة \_ والله منزه عن ذلك \_ ولا حاجة إلى رسول آخر: لأن عدا صلى الله عليه وسلم جاء بآخر هداية للناس، فهو لذلك خاتم الرسل، أضف إلى ذلك أن المفكرين أجمعوا على أن أسمى أغراض الدين، هو نقل الإنسان مر حظيرة الحيوانية إلى حظيرة التفكير، وإعداده لأن يحيا حياة الفضيلة والاستقامة والتقوى، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الدين الذي يعمل به أقرب الأديان منالا ؛ قيما لا عوج فيه ، صالحا لكل زمان ومكان، وإن لم يفطن لذلك بعض أهله والقرآن هو ضالة بين البشر فهو : ﴿ كَمَا بُ أُحْكَمَتُ آيَاتُهُ ثُمّ فُصِّلَتُ مِنْ لَدُنْ حَكمٍ خَيدٍ ﴾ فيه آيات بينات، ودلائل واضحات، وأخبار صادقة، ومواعظ رائقة، وشرائع راقية، وآداب عالية ، ببيان ساطع ، وبرهان قاطع ، مفتاح للنافع الدينية والدنيوية ، مصدق عالية ، ببيان ساطع ، وبرهان قاطع ، مفتاح للنافع الدينية والدنيوية ، مصدق كل زمان ومكان ، دائر من بين سائر الكتب على كل لسان في كل مكان ،

### البائلاثالث

## الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي اقتضت بعثة مجد صلى الله عليه وسلم

جدير بنا أن نوجر القول في حال العالم قبل البعثة المحمدية وحال البلاد العربية وبخاصة مكة؛ لنبين الأسباب التي دعت إليها :

### (١) حال الفرس

أنبأنا التاريخ أنه في سنة ، ٦٦ ميلادية ، اشتعلت الحرب بين الرومان والفرس: لأن العداوة بينهما قديمة ، ترجع إلى ما قبل القرن الخامس قبل الإسلام ، وأهم أسبابها تنازعهما سيادة العالم : لأنهما كانتا في تلك العصور أعظم دول الأرض ، فأرادت كل منهما الاستئثار بالسلطان دون الأخرى ، وكان من عواقب حرب سنة ، ٦٦ م أن جنود الفرس عاثت في الأقطار الرومانية ، والإمبراطور هرقل معتزل في قصره ، منغمس في اللهو واللعب –غير أنه لما شاهد الخطر هب للدفاع عن كيان دولته ، ولما لم يكن عنده مال كاف للحرب ، اقترض أموال الكنائس ، على أن يردها و ربحها بعد أن تضع الحرب أو زارها ، وما زالت الحرب قائمة حتى دارت الدائرة على الفرس ، وتم النصر للرومان في سنة ٢٢٣ م .

وفى سنة ٦٢٧ ميلادية تجددت الحرب بين الدولتين ، فانهزم الفرس مرة أخرى ، و بلغت جنود الرومان نيبنوى عاصمة الآشوريين قديما، أ ظهرت مخايل الانحلال السياسي على دولة الفرس: فأصبحت حكومتهم فوضى، حتى ادّعى ملكها في خلال أربع سنين تسعة من ملوكهم .

دع عنك أن الحال الاجتماعية أخذت تضعف أيضا: فقد انشقت عصا الأمة، بما فشا فيها من تشعب المذاهب عن مَانِي ومَنْ دَك الذي ادعى أن الله بعثه ليأمر بإباحة النساء والأموال بين الناس: لأنهم إخوة أولاد أب واحد . فنشأ عن ذلك كثير من فساد الأخلاق، وانتابهم تدهور عام .

### (ب) الرومان

أما الرومان فقد ضاع نفوذهم في الأمم التي قهروها، وقبض المتبربرون على كثير من المناصب الإدارية والحندية، وصارت الثغور مهددة بالغارات عليها من كل جهدة، وأمعنت الحيكومات المتعاقبة في زيادة الضرائب، سدّا لحاجات الطبقات العالية، ونفقات الحكام التي لا عهد لهم بها من قبل: فكان من ذلك أن الأقطار التي لهم السلطان عليها، أخذت تشق عصا الطاعة ؛ لأنها لم تستطع احتمال مظالم الحكام، وإرضاء جشعهم وشهواتهم .

حقا إن ملوكها من عهد دِقْلِدْيانُوس، فكروا في أن يدفعوا أسباب الانحلال بإنقاذ العالم الروماني : فبدأ دقلديانوس بإلغاء نفوذ البطارقة، واستبدل به نظاما آخر شبيها به ، فلم يفلح ، حتى جاء قُسطَنطين: فسعى في كسر شوكة طبقة الأشراف من الجنود ، واستعاض بوظائفهم وظائف مدنية : فنجح إلى درجة محدودة ، ولما بان له أن الإقامة في رومة ليست بعد محنة لللوك ، نقل مقر الدولة إلى القسطنطينية ، ليقطع كل صلة بينه و بين العادات القديمة ، و يترك الرومانيين ومعبوداتهم الكاذبة - بيّد أنه أخفق في سعيه ، لأنه حسب أن يتخذ النصرانية أقوى سبب لنجاحه ، فبان له غير ذلك ، إذ تشعبت الاختلافات الدينية إلى شعاب لا عداد لها ، وكل شعبة أخذت تدافع عن معتقداتها دفاع المستميت ، حتى عمت الفوضي الأمور الدينية ، كما استولت على المناصب الحكومية ، أضف إلى ذلك أن الأشراف والبطارقة و جماعات المصارعين وغيرهم ، من أولى اللهو واللعب الذين اعتادوا سخاء الملوك وتبذيرهم في رومة ، رحلوا إلى القسطنطينية ، ليستمتعوا بما اعتادوه

من قبل . وما لبثت هذه الطبقات أن انحطت درجاتها عماكانت عليه فى الغرب، وبقدر انحطاط درجاتها م الحلقية ازدادت قوتهم ووقاحتهم، حتى أن السوقة استطاعوا إعطاء الملك لمن يزيد لهم فى العطاء .

ثم تلا ذلك النزاع بين الباباوات و بطارقة القسطنطينية الذين كانوا يحرم بعضهم بعضا، فتضاعفت بذلك أسباب الانحلال في هذه الأمة المتداعية ، وانصرفوا عن مدافعة الأمم المتبربرة التي كانت تنقص الدولة من أطرافها : فمن ذلك أن الحكام كانوا يهتمون بتقريب أتباع رؤساء الكائس ، أكثر من اهتامهم بمنازلة الفرس والبلغار في ميدان القتال .

ويضاف إلى ما تقــدم ما كان بين الرومان واليهود من التباغض: فقــد بلغ غاية عظيمة في أيام هرقل: إذ ثار اليهود في أنطاكية فقتلوا بطريركها ، ومثلوا به شرتمثيل، وتآمر يهود صور ويهود فينيقية وفلسطين، على أن يدخلوا مدينة صور ليلا ويقتلوا النصارى ، ومما فعله اليهود من الفظائع نكاية في الروم، أنهم اشتروا من الفرس ثمانين ألفا من أسرى النصارى، ثم ذبحوهم ، وكانت حكومة النصارى إذا سنت قانونا خصصت بعض أحكامه باليهود لمعاملة م بالاحتقار ، وقررت المجالس الملية إلغاء الديانة اليهودية ، وأمرت الحكومة بمنع اليهود من الاحتفال بأعيادهم ، وأجرتهم على النصرانية ، وضيقت عليهم شـديدا حتى اضطروا إلى النظاهر بالنصرانية .

أعرض الناس عن الفضائل الاجتماعية والخلقية ، وارتفع شأن الذين يعملون السيئات : فتبوّءوا عرش القياصرة ، وساهموا البراطرة فخار الملك والحمج : وكان من ذلك أن ثيودورة التي أصبح اسمها مضغة في الأفواه ، صارت ملكة يركع لحا القضاة والكهنة والقواد ، مع ما أنته من الأعمال المنافية للدين والأخلاق ، وكان من ذلك أن ساد القلق ، وانتشرت الفوضي ، وديست القوانين السماوية والوضعية ، وانتهكت حمات الأماكن المقدّسة .

### (ج) الهند

وأما فى الهند فقد انتشر مذهب إباحة النساء بوساطة دعاة أقو ياء . وقد بلغ من الفحش أن الكاهن الهندى كان يختص بالعروس فى أيامها الأولى : لينشر عليها وعلى زوجها البركة والنعمة ، وكانت الأناشيد التى تنوّه بالمنكرات والقبائح تلقى فى الاحتفالات العامة .

### (د) حال البلاد العربية

كان العرب قبل البعثة المحمدية قد وقعت بينهم الفرقة ، وتشتت الألفة ، واختلفت كلمتهم ، واضطربت أحوالهم: فكانوا إخوان دَبرٍ ووَبرٍ ، أذل الأمم دارا ، واخدبهم قرارا ، لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها ، ولا إلى ظل ألفة يعتمدون على عزها ، فأحوالهم مضطربة ، وأيديهم مختلفة ، وكانوا في بلاء عظيم : من جهل مُطْبَق ، وبنات موءودة ، وأصنام معبودة ، وأرحام مقطوعة ، وغاراتٍ مشدنة .

قد وصلوا قبل البعثة المحمدية إلى هاوية الانحلال الاجتماعي، بما لم يعهد له مثيل في تاريخ الأمم: فكانوا في جهل بأحكام الدين الصحيح ومبادئ السياسة والحياة الاجتماعية، ولم يكن لهم فن يذكر، أو صناعة تنشر، ولم يكونوا يعرفون شيئا من العلاقات الدولية، وكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها، نتحفز لشن الغارة على جارتها.

فشا فى العرب كثير من العادات المنكرة: كشرب الخمور، والميسر، ووأد البنات، والسلب والنهب، وكثيرا ما كانت الكلمة الواحدة تفضى إلى القتل، و بلغت روح الانتقام درجة مروعة، حتى أن النساء لم يرضهن سوى صبغ ملابسهن بدم القتيل وأكل قلبه وكبده.

هذا إلى أن منهم من تأول الإله ببعض الحيوان لكثرة نفعه أو شــــــــــة ضره ، ومنهم من تمثله فى الكواكب لظهور أثرها ، ومنهم من حسبه فى الأشجار والأحجار لاعتبارات لهم فيها .

و جملة القول أنهم وصلوا إلى حال لا يستحقون فيها اسم الجماعة : فقد أمعنوا في القسوة والمنكرات ، ولم يتذرّعوا بعلم ، أو يعتصموا بقانون ، وآنحط الضمير الإنساني فيهم إلى أسفل درجاته ، حتى بدلوا بالفضيلة الزديلة ، ونوهوا بأصحابها .

### ( ه ) حال مكة قبل البعثة المحمدية

كانت مكة قبل القرن الخامس لليلاد محطا صغيرا ، تمرّ به القوافل في طريقها من جنوب الجزيرة : تحمل بضائع الهند إلى سورية وفلسطين ومصر، ثم أصبحت في أواخر القرن السادس مدينة كثيرة التجارة ، بفضل الأسواق التي أقيمت فيها ، وكان العرب يقصدونها مر . أطراف الجزيرة وسو رية والعراق وغيرها للتاجة ، وكان ألم مكة فئة منها سدنة الكعبة وأهل الندوة يستفيدون مالا من ورود الحجاج وإقامة الأسواق ، ويستمدون نفوذا في نفوس العرب، وقوة في سيادتهم المعنوية .

ضرى أهل مكة بجع المال واستثماره بضروب الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وظل فيهم حب جمع المال متزايدا حتى بعد الإسلام: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ .

ولا عجب أن أُولِع أهل مكة بالتجارة وآستهار أموالهم بشتّى الطرق : لأنها كانت - كما وصفها القرآن الكريم : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ يَبْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ - غير صالحة للزراعة والصناعة ، فأكب أهلها على كسب عيشهم من المضاربة بالأموال .

وقد بلغ من حرصهم على راحة الحجاج ورقاد الأسواق، أنهـم كانوا يحتاطون لأمرهم: فيعدون بضائعهم قبل قدوم أشهر الحج، وآفتتاح سوق عُكَاظ، ويقومون برحلتين: رحلة الصيف ورحلة الشتاء، إلى سورية وفلسطين وجنوبي بلاد العرب: ليبتاعوا من هذه البلاد ما تدعو إليه الحاجة من البضائع، وليبيعوا منتجات بلادهم.

كانت رءوس أموالهم مجموعة من أكثر سكان مكة والطائف، على شروط معينة تكفل الربح لأصحابها ولأصحاب القوافل، ولذلك كانوا جميعا يهتمون بالقوافل السنوية، ويسألون عنها الرائح والغادى: لأنهم كانوا يخشون سطو شُدَّاذ الطرق وقطّاعها، الذين ظلوا أزمانا يعيثون في الصحراء فسادا، ويعيشون من السلب والنهب، في كل قافلة كانت تبلغ قصدها، ولا كل مكى كان يقدم على جمعها وقيادتها، بل كانت القيادة محصورة في أناس عرفوا بثبات الحاش، ومضاء العزيمة، وحسن السياسة، والتوفيق بين مصالح أغنياء مكة، وجشع رؤساء القبائل، الذين كانت تجتاز القوافل أرضهم : في كانوا يستميلونهم طورا بالمال، وطورا بالمصاهرة، وطورا بالإرهاب،

ومن أجل ذلك ظل أصحاب القوافل وأغنياء مكة، يزيدون حراسها سنة فسنة، حتى ألفوا منهم جيشا منظا، يقوم بنفقاته تجار مكة من ربحهم الوفير.

مما تقدّم يستفاد أن المال كان موفورا في مكة والطائف ، وكان أصحابه كثيرين ، فصحب ذلك وجود فئة المرابين الذين انصرفوا إلى الربا ، حتى أصبح مصدرا ثانيا لثروتهم ، و إعلاء كلمتهم في البلاد ، وأحد أسباب سخط الناس عليهم : فقد بلغ في مكة درجة من أربعين في المائة إلى مائة في المائة .

بلغ عدد المرابين حدّا عظيا، وآستفحل ضررهم على المجتمع، والويل لمن سقط في شباكهم، وآضطرّته الظروف إلى الالتجاء إليهم: لأنهم على كثرتهم لم يكونوا يفقهون للرحمة معنى، ولا يرون فرقا بين التجارة والربا، بل: ﴿ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبا ﴾ بلغ من نهمهم وتهافتهم على جمع المال بأى وسيلة، أنهم كانوا كما وصفهم القرآن: ﴿ إِذَا ٱ نُتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ والقرآن: ﴿ إِذَا ٱ نُتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ والقرآن: ﴿ إِذَا ٱ نُتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾

كانوا يضاربون بالدراهم والدنانير: فتارة يزيدون فى وزنها أو قيمتها، وطورا ينقصون: تبعا لمصالحهم الشخصية، وجريا و راء جشعهم المعهود، كانوا يتلاعبون بالديون: بأن يؤخروا آجالها، أو يقدّموها، أو يضيفوا إليها، إلى غيرذلك من الأعمال التي كانت تفضى إلى خراب المدين واستعباده، ولذلك قال لهم القرآن الكريم:

﴿ يَا يَّهُ اللّٰهُ وَلا يَأْ اللّٰهُ وَلَا يَدُا يَذُهُمْ يِدَنْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى فَآ كُتُبُوهُ وَلَيكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحَقُ اللّٰهُ وَلَيكُتُب وَلَيُملُلِ اللّٰذِي عَلَيْهِ الْحَقُ اللّٰهُ وَلَيتُونِ اللّٰهَ وَلا يَبْخُسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيمًا أَوْ ضَعِيفًا وَلَيتَقِي اللّهَ رَبّهُ وَلا يَبْخُسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ اللّذِي عَلَيْهِ الْحُقُ سَفِيمًا أَوْ صَعِيفًا وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَ هُو فَلْيمُلُلُ وَلِيّهُ بِالعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدُيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرُجُلُ وَ آمْرَأَتَانِ مِنَّ يَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاء أَنْ تَضِلَّ إِحَدَاهُمَا فَأَنْ تَصَلَّ إِحَدَاهُمَا فَاتُ لَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرُجُلُ وَ آمْرَأَتَانِ مِنَّ يَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاء أَنْ تَصْلَ إِحَدَاهُمَا فَانَ تَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرُجُلُ وَ آمْرَأَتَانِ مِنَّ يَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاء أَنْ تَصْلَ إِحَدَاهُمَا وَاللّهُ وَلَا يَشْهَدَاء إِذَا مَا ذُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكُونَ تَكُلُوهُ وَاللّهُ وَلَا يَلْمُ عَنْدَ اللّهَ وَأَقُومُ لِللّهُ مَادَة وَأَدْنَى أَلّا تَرْكُبُوهُ وَلَا يَكُونَ تَجَارَة وَاللّهُ بِكُلُ شَيْءَ عَلِيمٌ وَلا يَشْهَدُه وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنّهُ فُلُوا فَإِنّهُ فُلُوقً بَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلُ شَيْءً عَلِيمٌ ﴾ .

بلغ من قسوة هذه الطائفة الطاغية، أنهم حملوا المدينين على إكراه بناتهم ونسائهم على البغاء : ﴿ وَلا تُنكِرُهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّذُنيَا ﴾ : لإيفاء ما على أبيها أو بعلها، من الدين الذي كان يتعذر إيفاؤه لزيادته يوما فيوما، بما يضاف إليه من الربا الفاحش، مما دعا كثيرا من المدينين للفرار إلى الصحراء، واللحاق بطبقة الشُرَّد وقطاع الطريق، أو الدخول في طبقة الأرقاء .

أصبح المرابون لاهم لهم إلا تكثير أموالهم: فنمت في قلوبهم الأثرة والاختصاص بما في يد المعوزين، وحبب إليهم أن يجوع الناس ليشبعوا، وأن يشقى غيرهم ليسعدوا، ويتعب ليرتاحوا.

اعتمد هؤلاء القساة على الربا، فأقتنصوا به أموال الفقراء الذين يسعون و يكدون وهم قاعدون : فضعفت فيهم ملكة النشاط وحب العمل، وأصبحوا في جسم المجتمع العربي كالنبات أو الحيوان الطفيلي يتغذى من دم غيره ، وبذلك امتلائت صدور الفقراء عليهم حقدا وضغينة : لأنهم أصبحوا في أيديهم عبيدا أذلاء .

كان من ذلك أن قلت الخيرات، ومنعت الصدقات، وهضمت حقوق الفقراء، وأكلت أموال الناس بالباطل، وفشا الظلم، واختفت المجاملة، ونضب معين الشفقة والرحمة، وأغفلت حقوق الجوار، وفصمت رابطة الإخاء الإنساني.

كان اليهود أيضا – وقد نُهوا عن الربا – لا يألون جهدا في الكسب بوساطته، عامدين إلى ضروب الحيل الشيطانية، يعملونها للخروج عن الوقوع في الظاهر تحت أحكام التوراة: كأن يقولوا: – كا حكى القرآن الكريم – ليس علينا في الأميين سبيل، وكما قالوا: لا تقرض أخاك بربا، أما الأجنبي فأقرضه بربا، أكلوا السحت المنهى عنه تحت ستار الحيلة: ﴿ يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

ومن بعد اليهود ظلت النصرانية مقاومة للربا مدّة طويلة، بوساطة القسيسين وحفظة الدين، يوم كان الربا عندهم يجعل المدين عبدا مملوكا للدائن، يستخدمه في مزرعته، ويستعمله لمنفعته، من غير أن يعطيه حقا من الحقوق.

وقصارى القول أن المعاملات في البلاد العربية وغيرها، قد أصبحت قبل البعثة المحمدية مَقْتَلة للفقراء، مولدة للأحقاد، داعية إلى انتشار أنواع الفساد، مؤدية إلى حصر الثروة في طبقة من الناس، ترى نفسها القابضة على زمام العالم، المحرّكة لفلكه، وترى لنفسها الرياسة التامّة، وإن لم يكن لأفرادها حظ من العلم، والعمل، والحكة، و بعد النظر.

بلى: قد داخلهم الغرور: فتخلوا عن الزراعة والصناعة وأنواع التجارة؛ اتكالاً على رُبح أموالهم .

استأثروا بالتشريع على حسب هواهم : فما جعلوا للعوزين قانونا يحميهم ، أو شريعة تعطف عليهم ، وتنقذهم من هاوية الموت الاجتماعى، والرق الأبدى ، بل ظل هؤلاء الفقراء يعملون ليل نهارَ ، مسئولين أمام هؤلاء القساة بما لا طاقة لهم بحمله ، وبذلك انحطت نفوسهم ، ونزعوا إلى منازع الفوضى وضروب الفساد ، وأحسوا شديد الحاجة إلى من يصلح حالهم المادية والأدبية ، فأخذ شعراؤهم —

وهم لسانهم الناطق - يشيرون إلى ما فيه هذه الفئة من البؤس والشقاء ، ويُنحون باللائمة على أصحاب الثروة ، ويدعون إلى الرفق بالمعوزين ، ويذكرونهم بواجبهم نحو الأرقاء والمظلومين : قال : بشربن المغيرة يستحث الأغنياء :

وكلهمُ قـد نال شِبْعا لبطنه \* وشِبْع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه وقال الأعشى:

تبيتون في المشتى مِلاءً بطونُكم \* وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا بيد أن هذه الصرخات القليلة، كانت ذات أثر ضعيف في نفوسهم القاسية : لأنها لم تستطع استئصال المرض الذي كان ينخر عظام المجتمع في مكة والبلاد العربية وغيرها .

من أجل ذلك أصبح محتوما مقاومة هذه الأمراض العامّة بدواء أنجع، ووسائل أقوى، على يد من هو أشدّ ثباتا، وأمضى عزيمة من شعراء البادية .

فإن كان هناك زمن يستدعى بَعْث رسول فقد كان ذلك الوقت . ولا غرابة: فقد جرت سنة الله فى الكائنات أن يأتى بالنور بعد الظلمة، و بالمطر بعد المحل، وجرت سنة الله أيضا أن يبعث رسولا متى وصل الانحطاط البشرى إلى غايته، رحمة بعباده، و رأفة بخلقه .

وقد امتازت الفترة السابقة لظهور مهد صلى الله عليه وسلم ، بأن العالم جميعه قد غشيته سحابة كثيفة ، من الشرك ، والجهل ، والرذيلة ، والظلم ، وحل المنكر محل المعروف ، وقبض أهل الرذيلة على ناصية الأمم ، وبهذا تجلت الضرورة القاهرة إلى ظهور مهد صلى الله عليه وسلم ، الذى قام بأعظم إصلاح للجتمع اضطلع به إنسان قبله او بعده : مما دل على أنه أوتى من بعد النظر، وسلامة القلب ، وحسن السياسة ، والعملم بطبائع الحلق ، ما لم يؤته مصلح آخر ، هذا إلى استعداده لبذل مصالحه الشخصية ، ونفسه العزيزة ، في سبيل تحقيق الأغراض السامية ، التي لم يرض التخلي عنها بوعد أو وعيد ،

ندبه الله فلبي راضيا مغتبطا ، عارفا بالبيئة التي ولد وعاش فيها : فقد أنشأه الله يتيا فقيرا يكسب قوته من عمله ، واشتغل بالتجارة ، وسافر غير مرة ، وخالط الناس ووقف على أعمالهم : يفكر في أسباب شقاء المعوزين منهم ، والطرق التي تخفف من نكبات الفقر ، وأثقال الظلم ، فكانت هذه الأسفار ، وهذا الاختلاط بالناس ، والإصغاء إلى أحاديثهم ، إعدادا لتلتي الأمر الإلهي .

قضى زمنا فى التحنث والتفكير، ثم أطلعه الله على أسرار الحياة : فأدرك معنى الحياة وأسباب السعادة والشقاء ، فما وسعه إلا أن يؤذن فى قومه ، ولا سلاح له إلا الإخلاص فى النية ، والاعتماد المطلق على الله الذى وجده يتيما فآواه ، ووجده ضالا فهداه ، ووجده عائلا فأغناه ، قد أصبح بجده وأمانته وحسن سيرته ، محبو با محترما ملما بمعنى الحياة ، مدركا أسباب أمراض المجتمع ، رزقه الله الإخلاص الطاهر : فأستمد منه قوى متجددة استعان بها على مكافحة خصومه ، والتغلب على تلك العراقيل التي كانت تعوقه ، وقد ضاعف الله منته على عبده بشرح صدره : ﴿ أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرِكَ ﴾ :

لا جرم أنه شاهد بنفسه أيام اشتغاله بالتجارة ما كان يقع أمامه من الكذب، والغش في التجارة، والإفلاس الكاذب، وأكل أموال الناس، والتطفيف في الكيل والوزن، وترف المثرين وسرفهم، وجهذا وأمثاله أعده الله لمحاربة أمراض المجتمع واستئصالها، وما رمى إلى أغراض اشتراكية أو شيوعية، بل وقف في جانب الفقراء والمظلومين وقفة مغامر في الحياة، ودافع جهارا عن مصالحهم الحيوية، غير مبال عواقب عمله، كان سلاحه صلى الله عليه وسلم كلمة الإخلاص يدعو بها ويحذر، ويستعطف ثم يوعد ويهدد، لا يخاف في الحق لومة لائم: فهذا عمه أبو لهب الذي برز لمناوأته، وراح يفسد عليه عمله، ويؤلب الناس عليه، فإنه بلسان القرآن لعنه، ولعن امرأته: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَيِي لَمَتٍ وَتَبَّ ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَب ، لعنه، ولعن امرأته: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطّبِ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ ﴾ .

لم يخش سادة مكة وأغنياءها ، بل قذفهم في وجوههم بالجشع والتهافت على حطام الدنيا، والتكالب على جمع المال بمختلف الوسائل .

لما شاهد الناس كيف يصول على أغنياء مكة وَسَرَاتها، ويحدب على الفقراء، ويقرّر لهم حقوقا لا تضير غيرهم، إمتلائت القلوب حبا وإخلاصا بهذا النبي الكريم: فأخذوا يدخلون في دين الله أفواجا .

كان من حكمة الله و رحمته بالعالمين، أن حمل على الربا حملة شعواء: فقال في كتابه الكريم: ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ وَحَرَّمَ الرّبا فَمَنْ جَاءُهُ مَوْعَظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَا عَلَيْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ السَّدَقَاتِ، وَاللّهُ فَأُولَاكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ . يَمْحَقُ اللّهُ الرّبا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللّهُ لَا يُحَبُّ كُلّ كَفّارٍ أَنهِم ، إِنَّ النّه مِنَ الرّبا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا جَرْبِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُواللَّمُ لاَ يَظْهُونَ وَلاَ تُظْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُعْمُونَ اللّهَ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوا النّهُ لاَ يَظْهُونَ وَلا تُظْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُعْمَلُوا فَأَذَنُوا جَرْبِ مَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُواللّهُ لا يَظْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُعْمَلُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُظْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُعْمَلُوا فَأَذَنُوا عَلَى مُؤْمِنَ مَنْ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُونَ لَكُمْ لا يَظْهُونَ وَلا تُطْهُونَ فَلا تُطْهُونَ فَلا تُطْهُونَ فَا فَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُعْمَلُوا فَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُلُومُ لَا تَطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ وَلا تُطْهُونَ فَا عَلَيْ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُنْهُمْ فَا وَأَنْ تَصَامُ وَاللّهُ فَا مُؤْمِنَ مَا مُولَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُنْهُ مُ أَعْولَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا تُطْفَا فَأَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

جعل الله سبحانه وتعالى عقو بة الربا في هذه الآيات خمسا: التخبط، والمحق، والحرب، والكفر، والخلود في النار، وقضى بها على ما جره الربا من التقاطع والتدابر، وأحل محله الزكاة، وأمر بالصدقة، وأوجب على الأغنياء حقا معلوما في أموالهم للفقراء، وأمر الدائن بإنظار مدينه المعسر إلى ميسرة، وحثه على التصدّق عليه بترك ما تسمح به نفسه من دينه ، وكان من حكة الله أن رغّب في الصدقات والإحسان إلى الفقراء: فأنزل في ذلك أو بع عشرة آية، كلها حكة وهداية و إرشاد: إذ يقول حلت حكته:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةً مِانَةً حَبَّةٍ . وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ . الذِّينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالْهُمْ في سَبِيلِ اللهُ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَمْمُ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةُ خَيْرِ مِنْ صَدَّقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيُّ حَلَّمٌ . يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَــدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِينَ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنفُقُونَ أَمُوالْمُمُ أَ بِتَغَاءَ مَرْضَاةَ الله وَتَثْبِيًّا مِنْ أَنْفُسِهُمْ كَمَثَل جَنَّة بَرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَآ تَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ تَغِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ النَّمَوَات وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتْ كَذَلِكَ يُدِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَات مَا كَسَنُتُمْ وَمَمَّا أَنْحَرْجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَشُّمُ بَآخِذَيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَآعَلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ . الشَّيْطَانُ يَعَدُ كُمُ الفَقْرَ وَ يَأْمُرُ ثُمْ إِلْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرةً مِنْهُ وَفَضَّلَّا وَاللَّهُ وَاسْعُ عَلَيم . يُؤْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ . وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُــُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ . إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفَقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَدْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ مِنَ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ خَيْرِ فَلاَّنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفَقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ الله لَا يَسْتَطِيعُونَ

ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْحَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقَّفِ تَعْوِفُهُمْ بِسِيَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلَيْمٌ. الَّذِينَ يُنْفُقُونَ أَمْوَالْهُمْ بِٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

مما تقدّم يتبين معنى قوله تعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ فقد عم الفساد في أقطار الأرض ؟ كما أفادنا التاريخ فيما تقدّم قبل بعثة مجد صلى الله عليه وسلم وسرى الموت بجميع ضروبه ؛ من عقلى وخلق وروحى فيها ، وأسدلت الظلمات أستارها : فعميت البصائر، وضلت الأعمال ، وقد قال الأستاذ موير في كتابه « ترجمة محمد » عليه الصلاة والسلام : إن النصرانية في القرن السابع لليلاد ، قد أصبحت فاسدة مشوّهة ، وقال جيبون : إن النصرانية في القرن السابع لليلاد ، قد استحالت وثنية : فقد أصبحت الوجوه تولى شطر الأصنام والأنصاب التي حلت محل الهياكل والمعابد ؛ وأخذ مكان تولى شطر الأصنام والأنصاب التي حلت محل الهياكل والمعابد ؛ وأخذ مكان عرش الله وعظمته الشهداء والقديسون ، ونسب الضالون المضلون صفات الله إلى السيد المسيح عليه السلام ، وأمه البتول ، وحارت الأفهام في معنى التثايث ، والاتحاد ، والحلول ، وعموا عن التوحيد ،

اضطربت الأحوال الاجتماعية والخلقية فى العالم اضطرابا لم يعهد له مثيل ؛ إذ أن أهل الأديان لم يقتصروا على مجانبتهم الفضيلة ، بل انقلبت الرذيلة فضيلة أقبل عليها الناس تقربا إلى الله — تنزه عماكانوا يفعلون .

انحطت جميع الأمم الى مهاوى الرذيلة، وأتى أهل الأديان فيها مر. أنواع المنكرات ما يندى له الجبين ، حقا إن الله قد أرسل كثيرا من الرسل قبل مجد عليه الصلاة والسلام، وإن ظهورهم كان حاجة ماسة — غير أن العصور التى بعثوا فيها . واحدا بعد الآخر، لم تبلغ من الظامة ما بلغه العصر الذى أرسل فيه النبي العربي ، وكلهم قد لاقى شدائد وأهوالا — بيد أن مجدا قد لتى من صنوف الإيذاء والشدائد مالم يلقه أحد من إخوانه، وأضطلع بأعظم الأعباء، وأحتمل أكبر المسئوليات :

ذلك بأن موسى عليه السلام، قد أرسل لتحرير بنى إسراءيل ، وجلي أن المصريين في عهده كانوا أولى ثقافة وحضارة: لهم في العلوم والفنون قدم راسخة، وفي الأخلاق نصيب كبير، ومنهم طائفة تلمسوا الوقوف على أسرار الكائنات، وآشتغلوا بضروب السحر والغيبيات و برزوا فيها ، وكذلك لما ظهر المسيح عليه السلام، كانت الحضارة الرومانية بين الأمم كالحضارة الغربية الآن، وكانوا على جانب عظيم في صناعة الطب ، نعم كان الرومان وثنيين، وقوم عيسى موحدين، فشا فيهم النفاق والانغاس في الرذائل، ووقفوا عند صور العبادات: فكانت رسالة المسيح عليه السلام، لإصلاح ما تأصل في النفوس من ضروب الرذائل، واتباع ما جاء به الرسل من قبله .

فإذا كانت هذه الأسباب اقتضت ظهور موسى وعيسى عليهما السلام؛ فحال القرن السادس لليلاد ، كانت توجب ظهور كثير من الأنبياء في الأقطار المختلفة؛ أوظهور رسول واحد يقيم دين الله في الأرض؛ ويثبت دعائمه : لأن الشرائع الإلهية في أطراف الأرض قد أغفلت؛ وحدودها قد خولفت ، ووصل المستوى الحلق للعالم في ذلك العصر إلى حال تنذر بشر مستطير؛ كما ألمعنا إلى ذلك ، وكانت الحال الروحية والدينية مخبوءة في أطار الظلمات : فقد جاءت النصرانية - كما تقدم للمدم الوثنية ومحوها، فما لبثت أن ذهبت فريسة لها، فكثر في أيامها ألوان من الآراء الفلسفية الفاسدة؛ طمَّت على الكتب المنزلة في الشرق، ونشأ عن ذلك أن الشحوب التي كانت تقطن البقاع الوسطى والشرقية من آسيا؛ والقبائل التي كانت تسكن المكشوف من شمالي أو ربة ، قد تمسكت بأهداب ضروب من الوثنية المرذولة، وكذلك (كما دل الكشف الجغرافي فيما بعد) البلاد التي لم تكن معروفة وقتئذ .

أما وقد أصاب الكتب السهاوية ما أصابها من التحريف والتبديل؛ وحجبت كلمات الله عن العقول البشرية، فمن رحمة الله بعباده ألا يدعهم يتخبطون فى ديجور الضلالة، ويتيهون فى بيداء الرذيلة، وأن يجدّد لهم وحيه، ويعيد لكلماته صفاءها وجمالها . و إلى ذلك يشير القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ نَرَّلُ عَلَيْكَ الْكُتَابَ بِالْحَقّ

مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ المنطق السليم ظاهر في هذه الآية ؛ لأنها تقص علينا أن السنة الإلهية العادلة ، قضت بأن الله يوالى على خلقه زمنا بعد آخر نوره وهدايته : ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِمَّابُ ﴾ ولذلك أنزل كتبه على أمم مختلفة ، فاتبعوا الهداية زمنا ثم فسقوا عنها ، فدت بينهم دبيب الخلاف ، في العقائد ، والأحكام ، وصور العبادات ، فيكان لا بدّ أن يرسل إلى كل أمّة رسولا ، ليفصل فيما بينها من الخلاف ، أو يرسل رسولا واحدا لجميع الأمم يتولى الفصل بينهم ، لأنهم ضلوا عن الحق ، وحادوا عن الصراط السوى . وجاء في القرآن الكريم أيضا : ﴿ تَاللّه لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمّ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيّنَ لَمُمُ الشّيطَانُ وَجَاء في القرآن الكريم أيضا : ﴿ تَالله لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمّ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيّنَ لَمُمُ الشّيطَانُ الّذِي ٱخْمَا هُو وَلِيّهُمُ اليَوْمَ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ، وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ إِلّا لِتُبَيّنَ لَمّ مُنْ قَنْلُو أَقِيهُ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ . وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ إِلّا لِتُبَيّنَ لَمْمُ اللّذِي ٱخْمَالَهُ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقُومٍ مُنُونَ ﴾ . اللّذي ٱخْمَالُهُ وهُدًى وَرَحْمَةً لَقُومٍ مُؤُونَ ﴾ .

الآية ناطقة بأمرين : الأول أن الشيطان زين لهم أعمالهم، والشانى أن ماجاء به الرسل السابقون قد تفرق وآختلف إلى حدّ عظيم ، ولا أدل على أن الشيطان هو الذي زين لهم أعمالهم، مماكان مستفيضا عندهم من قولهم : جدير بنا أن نفعل الشر لنصل إلى الخير .

دل تاريخ الأديان على أن الله بعث في كل زمن رسولا، حتى إذا عيثت يد الإنسان بما جاء به قنى عليه برسول آخر؛ لأن الدين الذي دخل فيه التحريف بالزيادة أو النقص، غير صالح لسد حاجات بني البشر على اختلاف الأزمان، بل الذي يصلح لهم — وإن توالت الأجيال — هو الدين السماوي المحض: ذلك بأن الدين من صنع الله، وكل شيء من صنع الله في هذا الكون — على تقادم عهده — جديد طريف: فهذه البحار، وهذه الشمس، وهذا القمر، وهذه النجوم، والرياح، كل أولئك قد تقادم عهدها، ولا تزال وافية بحاجات الإنسان والحيوان والنبات، وعلى هذا القياس الدين: فإنه لماكان من عند الله، كان شاملا لما يحتاج إليه الحلق على آختلاف الدهور والأحقاب، ولا يقبل تبديلا ولا تنقيحا، ولا يستطيع الخلق على آختلاف الدهور والأحقاب، ولا يقبل تبديلا ولا تنقيحا، ولا يستطيع

إنسان مهما بلغ من الفكر والعلم أن يعيده سيرته الأولى ، إن مسّه التحريف . وإليك البرهان :

نرى الفاكهة تنضّج، ثم تعفّن فتتفرق أجزاؤها، ثم تعود إلى حالها قبل التكوين، ثم يحيلها الله مادّة أخرى، أو يعيدها سيرتها الأولى: ﴿ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ وليس فى مقدور الإنسان أن يعيد ثمرة من ثمار الفاكهة، إلى ما كانت عليه قبل تفرق أجزائها ، فإذا كان الإنسان يعجز عن أن يعيد كائنا بعد تفرّقه وتشتته ، فهو أعجز عن إدا طرأ عليه الفساد والتغيير .

أما وقد بان أن الإنسان لا يستطيع أن يعيد بناء منزل تهدّم بأنقاضه ، ولا يستطيع أن يعيد ثمرة من الفاكهة بعد تفرق أجزائها ، فهو لا يستطيع أن يعيد دينا قد وهت قواعده ، وتمزقت أوصاله ، وتفرقت كلمة أهله ، وطغى عليهم سيل الوثنية ، وأنحطت درجتهم الخلقية والعقلية ، فأقبلوا على عبادة الأجمار والأشجار ، والرياح والأنهار ، والسحاب والشمس والقمر : ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَالْمُجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا للْقَمَرِ وَالْمُجُدُوا لِلسَّمْسِ وَلَا لللَّهُ مِن وَلَا لللَّهُ مِن اللهِ اللَّهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَعْمَلُون أَن وَلَمْ يقفوا عند ذلك ، بل عبدوا شهواتهم وأهواءهم بأسماء مختلفة ، وارتكبوا في بيوت العبادة ألوان الفحش والمنكر ،

بلغ من الفساد فى القرن السادس لليلاد، أن أصبح لرؤساء الدين على الناس سلطان فى عقائدهم، وما تكنه ضمائرهم : فلو قال الرئيس الكهنوتى لشخص : إنه ليس بمسيحى : ضار كذلك، ولو قال له : إنه مسيحى : فاز بها ، فلم يكن أحد حل فى معتقده، يتصرف فى معارفه كما يرشده العقل السليم، بل عين قلبه مشدودة بشفتى رئيسه ،

حَبْبُوا إلى الناس التجرّد من الدنيا، والابتعاد عن كسبها: فقد جاء فى إنجيل منا: (لا تقـدرون أن تخدموا الله والمال: لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم

بما تأكلون و بما تشربون ، ولا لأجسادكم بما تلبسون . الحقّ أقول لكم : إنه يعسر أن يدخل غنى ملكوت السموات ) .

صرفوا الناس عن الاشتغال بالشئون الكونية: فاذا نزعت العقول إلى علم شيء من العالم، حال بينها رؤساء الدين ؛ خوفا من الزيغ عن الايمان السليم في رأيهم؛ حتى وقدر في نفوس الناس أن السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسليم ؛ وتقرّرت عندهم قاعدة ود إن الجهالة أمّ التقوى " .

حورب العلم: فأحرقت كتب البطالسة والمصريين بالإسكندرية على عهد جول قيصر؛ وآنتحل تيوفيل بطريرك الإسكندرية أو هي الأسباب لإحداث ثورة في المدينة؛ تذرّع بها إلى إتلاف ما بق في مكتبة البطالسة: بعضه بالإحراق، وبعضه بالتبديد.

جعل بعض رؤساء الدين في الفرن السادس لأنفسهم سلطانا إلها وتيوكراتيت وأفهموا العامّة أن الواحد منهم يتلقى الشريعة عن الله ، وله حق الأثرة بالتشريع، وله في رقاب الناس حق الطاعة ـ لا بالبينة وما تقتضيه من العدل وحماية البيضة بل بمقتضى الإيمان : فليس للؤمن ما دام مؤمنا أن يخالفه، و إن اعتقد أنه عدو لله، وشهدت عيناه من أعماله ما لا ينطبق على ما يعرفه من شرائع ، لأن عمل صاحب السلطان الديني وقوله في أي مظهر ظهرا ، هما دين وشرع ،

مما تقدّم يتبين أن حال العالم أجمع شملها الفساد:

(۱) لأن الفرس والروم كانوا في حروب مستمرة ، ذهبت بقوة الغالب منهما والمغلوب (۲) والناس قد فسدت عقائدهم ، وجهلوا أمور دنياهم . (۳) ورؤساء الأديان أطلقوا أيديهم فيها ، بما يوافق أهواءهم من المحو والإثبات . (٤) والشقاق حل بين الأفراد والجماعات محل الألفة والوئام . (٥) والعقول وقفت عن التفكير

فانصرف النياس عن النظر فيما خلق الله، والانتفاع بما بين أيديهم، لأن القائمين بأمر الدين لم يحلوا لهم ذلك . (٦) وأصحاب الأموال من اليهود وغيرهم، استعبدوا الفقراء بالربا الفاحش و بما استحلوه لأنفسهم، من تطفيف الكيل والميزان .

وتلك حال:

(١) كانت تستدعى صيحة لإزعاج الغافلين ، وتنبيه الرؤساء الظالمين إلى ماهم عليه من العسف والجور: فقد ظهر أن دولة الفرس في الشرق، ودولة الرومان في الغرب، قبيل ظهور الإسلام، كانتا في تنازع وتجالد مستمر: دماء بين العالمين مسفوكة، وقوَّى منهوكة، و بلغ السلاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان في الترف والإسراف والإعجاب حدّا لا مزيد عليه؛ فوق ما أثقلوا به ظهور الرعية من الضرائب والإتاوات ؛ وغيرها من المطالب المتجدّدة، وسلطوا بذلك الأقوياء على الضعفاء، فاختطفوا ما في أيديهم، وسخروهم في أغراضهم؛ فاستولت عليهم ضروب من الفقر والذل والاستكانة والخوف والأضطراب؛ لفقد الأمن على الأرواح والأموال ،

(٢) من أجل ذلك كان من الرحمة أن بعث الله عدا صلى الله عليه وسلم، فأقام التوحيد في الأرض، وأسسه على أسس متينة : بعثه لإصلاح العقائد التي فسدت، فبين أن المسيح روح الله وكلمته ورسوله إلى بنى إسرائيل : بُعث مصدّقا لما بين يديه من التوراة، وجاءهم من الدين بما فيه هدى لهم و رشاد في شئون معاشهم ومعادهم ، ولم يطالبهم بتعطيل قوة من قواهم التي منحهم الله تعالى إياها ، بل طالبهم بشكر الله تعالى عليها، ولا يُشكر حتى الشكر إلا باستعالها جميعا فيما أعدها الله له، وأن العقل من أجل القوى، بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها، والكون صحيفته التي ينظر فيها، وكتابه الذي يتلوه ، وكل ما يقرأ فيه فهو هدايته إلى الله، وسبل الوصول إليه ،

جاء عهد عليه الصلاة والسلام ليعلن أن الدين دين الله ، وهو دين واحد في الأولين والآخرين، لا تختلف إلا صوره ومظاهره ، وأما روحه وحقيقته، مما طولب به العالمون على ألسن الأنبياء والمرسلين؛ فهو لا يتغير: إيمان بالله وحده،

و إخلاصٌ له فى العبادة ، ومعاونةُ الناس بعضِهم بعضا فى الخـير ، وكنَّ أذاهم بعضهم عن بعض ما قدروا .

جاء ليطلق العقل البشرى مر. أغلاله ، فيجرى في سبيله التي سنتها له الفطرة بدون تقييد ، فنبهه إلى خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، وما كان عليه الأمر في أوّل خلق السموات والأرض : ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا كَانَ عَلَيهِ الأَمْ فَي أَوّل خلق السموات والأرض : ﴿ أَوَلَمْ يَرُالَّذِينَ كَفَرُوا أَرَّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ كَانَتَا رَبَّقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ . ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ . ﴿ وَآيَةٌ لَمْ مُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْدَيْنَاهَا ، وَأَنْرَجْ بَنَا مَنْهَا حَبًّا فَمْنَهُ مَ أَكُونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ وَالْمَاتِ البينات ،

جاء مجد صلى الله عليه وسلم بصفة بشرية ؛ يطالب الناس بالإيمان بالله وحده ، غير معتمد على شيء سوى الدليل العقلى ، والفكر الإنسانى : فلم يدهش قومه بخوارق العادات ، ولا غشى أبصارهم بأطوار غير معتادة ، ولا أخرس ألسنتهم بقارعة سماوية ، حقا جاءهم بالقرآن ، وهو معجزة عظمى تدل على أن موحيه هو الله وحده ؛ وليس من اختراع البشر، وكان الدليل على ذلك أنه جاء على لسان أمى لم يتعلم الكتابة ، ولم يمارس العلوم ، وهو كافل بنظام عام لحياة من يهتدى به من الأمم ؛ منقذُ لها من خسران كانوا فيه ، وهلاك أشرفوا عليه ، دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم ، وطالبهم بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهى إليه قوتهم : فإن وجدوا طريقا لإبطال إعجازه ، أو كونه لا يصاح دليلا على النبقة والرسالة ، فعليهم الإتيان بمشله : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا نَزَّانْهَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِشْلِهِ ﴾ . مشله : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا نَزَّانْهَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا فِيهِ الْحَمْلُ كَثِيرًا ﴾ . فهو معجزة عُرضت على العقل ، وأطلقت له حق النظر في أحنائها ، ونشر ما انطوى فيه ومعجزة عُرضت على العقل ، وأطلقت له حق النظر في أحنائها ، ودعت كل قدرة في أثنائها ، وهو معجزة أعجزت كل طوق أن يأن يأتي بمثلها ، ودعت كل قدرة أن نتناول ما تشاء منها .

جاء مجد صلى الله عليه وسلم لتوجيه الأنظار إلى العبرة بسنة الله ، فيمن مضى ومن حضر من البشر، وفي آثار سيرهم فيهم : ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَّنَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ . ﴿ سَنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّيْنَا تَحُويلًا ﴾ . ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأُوَّ لِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهَ تَبْدِيلًا ﴾ . ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا سُنَّةَ الْأُوَّ لِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهَ تَبْدِيلًا ﴾ . ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا سُنَّةَ الْأُوَّ لِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّه تَبْدِيلًا ﴾ .

والفكر: فلم يدّع لأحد بعد الله و رسوله سلطانا على عقيدة أحد، ولا سيطرة على والفكر: فلم يجعل لأحد من أهل الدين أن يحُلّ ولا أن يربط؛ لا في الأرض ولا في السهاء، ورفع كل رق إلا العبودية لله وحده، ولم يجعل لمسلم على آخر مهما الخطت منزلته إلا حق النصيحة والإرشاد: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصُوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصُوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ). الخطت منزلته إلا حق النصيحة والإرشاد: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ). ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمُ أُمَّةُ يَدُعُونَ إلى الحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَبْهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾. وقرر أيضا أن ليس هناك سلطان ديني سوى سلطان الموعظة الحسنة، والدعوة إلى الخير، والتنفير من الشر، وهو سلطان خوله الله أدنى المسلمين، يقرع بها أنف أعلاهم ، كما خولها أعلاهم يتناول بها أدناهم ، وقرر أيضا أن الناس إنما يتفاضلون بصفاء العقل ، وكثرة الإصابة في الحكم ، وأن الرئيس مطاع ما دام على المحجة، وبهج الكتاب والسنة، والمسلمون له بالمرصاد: فإذا انحرف عن النهج أقاموه عليه، وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والإعذار إليه ، وأنه لاطاعة لمخلوق في معصية وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والإعذار إليه ، وأنه لاطاعة لمخلوق في معصية في الخالق، وأنه متى فارق الكتاب والسنة في عمله، وجب استبدال غيره به ، ما لم يكن في استبداله مفسدة تفوق المصاحة فيه ،

(٤) بين مجد صلى الله عليه وسلم للائم ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم، وننازعت فيه مصالحهم ولدّاتهم، وكشف لهم سر المحبة، واسترعى نظرهم إلى ما فيها من انتظام شمل الجماعة، وأوضح لهم مزايا أن قويهم يعين ضعيفهم، وغنيّهم يمدّ فقيرهم، وراشدَهم يهدى ضالهم، وعالمَهم يعلم جاهلهم .

اطمأنت النفوس بما جاء به، وثلجت الصدور، واعتصم المرزوء بالصبر: انتظارا لجزيل الأجر، أو إرضاء لمن بيده الأمر. فحلَّ بهذا أعظم مشكل في المجتمع الإنساني، لا يزال المفكرون يجهدون أنفسهم في حله إلى اليوم .

- (٥) وجاء بدين أزال الحواجزالتي أقامها رؤساء الأديان السابقون؛ ليحولوا بين الناس وما ميزها الله به، من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات الممكنة، ثم حثها على طلب العرفان، وطالبها باحترام البرهان، وفرض عليها أن تضاعف الجهد في استكاه ما في العوالم من سنن وأسرار.
- (٦) وأوضح للناس سبيل المعاملة الحسنة ، وأبان لهم طرق الحير ، بصرف همتهم إلى العمل النافع ، وحال بينهم وبين ما كانوا يفعلون : من تطفيف الكيل والميزان ، وابنزاز الأموال بالربا الفاحش ، وبين لهم أمثل طرق التداين ، وحبب إليهم البروالصدقات ، وكشف لهم عن جليل نفعها ، وعظيم أثرها ، وحسبك ماتقدم من الآيات الكريمة في ذلك ،

لاجرم أن حضارة هذا العصر، صائرة إلى ما صارت إليه الحضارات الغابرة، وحينئذ يتلمس أهلها نورا يخرجون به من حيرتهم وظلمتهم، فلا يجدون سوى دين مجد صلى الله عليه وسلم . ومن أجل ذلك وجب على المسلمين أن يوالوا خدمة هذا الدين : بتجريده مما دخل فيه باسم الدين وهو براء منه ، وبالعكوف على دراسة العلوم الكونية دراسة تعلى دين الإسلام وأهله .

## المائد الرابع مراحل حصول النبقة وأستقرارها

أما مراحل حصولها فهي ما يلي:

(١) قضت سنة الله في خلقه أن يجعل لكل مقدور من عظائم الأمور إذا قرب نذيرا و بشيرا: إيقاظا للعقول، وآزدجارا للجهول، وإعداد النفوس لأمور إن فوجئت بها لم تستطع دفع خطبها، ولم تقدر على كل صعابها، من أجل ذلك لما دنت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشر في الأمم أن الله تعالى سيبعث نبيا في هذا الزمان، وأن ظهوره قد قرب وآن . فكانت كل أمة لها كتاب تعرف ذلك من كتابها، والتي لا كتاب لها ترى من الآيات المنذرة ما تستدل عليه بعقولها، وتتبه إليه بهواجس نظرها .

كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير عالم أنه مراد بها ؛ ح نودى ، فكان بهذا أبعد من التَّهمة ، وأسلم من الظّنة ، وكان بهذا أبعد من التَّهمة ، وأسلم من الظّنة ، وكان بهذا أطهر ، وعشرائه : أقهر ، وكان صلى الله عليه وسلم — وهذه حاله — متميزا عن قومه وعشرائه : بشرف أخلاقه ، وكرم طباعه ، لم يعبد معهم صنما ، ولا عظم وثنا ، وكان متدينا بفرائض العقول : من توحيد الله وقدمه ، وحدوث العالم وفنائه ، وشكر المنعم ، وقديم الظلم ، ووجوب الانصاف ، وأداء الأمانة .

(٣) ولما دنا وقت النبوة حبب إليه الخلاء ليكون متهيئا لما قدّر له ، ومتأهبا لما أريد له ، فكان يتخلى في غار حراء شهرا في السنة ، وكان يؤتى بطعامه وشرابه فيأكل منه ، و يطعم المساكين ، وهو غير شاعر بالنبوة ، و إن علمها أهل الكتاب حقا ، و بذلك حفظه الله من تصنعها أو اختراعها ، ولو تصنع أو اخترع لظهرت أسبابهما ، ونمت شواهدهما ، ولم يخف على من عاداه أن يتداوله ، وعلى من والاه أن يتأوله ،

ولم يزل صلى الله عليه وسلم على خلوته، إلى أن أظهر الله له أمارات نبوته . فبشره بها بعد أن تأهب لها، وآستعد لتحمل أثقالها والاستقلال بحقوقها ؛ لطفا من الله به، و إنعاما عليه .

- (٣) ثم نتابعت الرؤى الصادقة في منامه صلى الله عليه وسلم بما سيئول إليه أمره ، حتى إذا حل وقت قيامه بالدعوة قام بها، وهو عليها قوى ، و بها ملى : روى الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أقل ما آبتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة : كانت تجىء مثل فلق الصبح حتى فجأه الحق ، (٤) ثم تلا هذا أنه لبث ثلاث سنين يسمع حس الملك ولا يرى شخصه ؛ ويعلمه الشيء بعد الشيء، ولا ينزل عليه بالقرآن ، فكان في هذه المدّة مبشرا بالنبقة ، غير مبعوث إلى الأمة ، وحكمة ذلك إمداد الرسول بالمعونة الإلهية ؛ ليتحمل الوحى وأعباءه ، فيكون فيا بعد على البلوى أصبر ، وللنعمة أشكر .

الله أبدا : إنك تصل الرحم، وتصدق الحديث، وتؤدى الأمانة، وتحمل الكلّ ، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت بى إلى ورقة بن نوفل، وكان ابن عمها وقالت : اسمع من ابن أخيك ، فسألنى، فأخبرته خبرى ، فقال : هدا الناموس الذى نزل على موسى عليه السلام : يعنى جبريل عليه السلام ، ليتنى أكون حيّ حين حين يخرجك قومك ، قات : أَو مخرجي هم ؟ قال : نعم ! إنه لم يجئ رجل قط بما جئت به إلا عودى، ولئن يدركنى يومك لأنصرتك نصرا مؤزّرا ، ثم كان أقل ما نزل عليه من القرآن بعد : ﴿ آَقُرُأُ ﴾ ﴿ رَبِ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ، مَا أَنْتَ بِيغُمة رَبِّك بِمِجْنُونٍ ، وَإِنَّكَ لَعَلَم خُلُقٍ عَظِيم ﴾ ، فول عليه دسلم ثباتا، وبنفسه استبصارا، ولنعمة ربه شكرا، وليعلم أن الله تعالى قد اصطفاه بالنبقة، فينقطع إليه، ويقف نفسه على ما يؤمن به ، فيكون لأوامن الله متبعا ، ولما يراد به متوقّعا، واقتصر الإذن له على الإخبار، ولم يؤذن له في الإنذار، وفي ذلك جاء قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَة رَبِّكَ فَدَرُّ النبقة مستسرا ،

(٦) ثم أُمر بعد إذنه بالإخبار بالإندار ، فصار به رسولا ، ونزل عليه القرآن بالأمر والنهى فأصبح بذلك مبعوثا ، ولم يؤمر بالجهر وعموم الإنذار ، ليختص بن آمنه ، ويتقوى بمن أجابه ، وفي ذلك نزل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثّرُ وَمُ فَا أَنْدِر ، وَرَبّكَ فَكَبّر ، وَثِيَا بَكَ فَطَهّر ، وَالرُّجْرَفَا هُجُر ، وَلا تَمْنُن تَسْتَكُثر ، وَلِرَبّك فَاصْدِ ﴾ وبذلك تمت نبوته بالوحى والإنذار، و إن كان على استسرار ، ثم نتابع الناس في الإسلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على استسراره بالدعاء ، و إن آنتشرت دعوته في قريش .

(٧) ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه ، و يجهر بالدعاء إلى الإسلام بعد استسراره ، فأنزل الله تعالى عليه : ﴿ فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَنُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . فجهر بالدعاء، وذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه، وقد اقتضت حكمة الله أن يأمره بالبدء بعشيرته الأقربين، فقال تعالى : ﴿ وَأَنْذِرْ

عَشِيرَاكَ الْأَقْرَبِينَ . وَآخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ولذلك لما نزلت صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا فهتف : يا بنى عبد المطلب ، يا بنى عبد مناف ، حتى ذكر الأقرب فالأقرب من قبائل قريش ، فأجتمعوا إليه وقالوا : مالك ؟ قال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل ، أماكنتم تصدقوننى ؟ قالوا : بلى ! ما جربنا عليك كذبا ، قال : فإنى نذيرلكم بين يدى عذاب شديد ، فقال أبو لهب تباً لك ، ألهذا جمعتنا ؟ ثم قام فأنزل الله تعالى : عذاب شديد ، فقال أبو لهب آل لك ، ألهذا جمعتنا ؟ ثم قام فأنزل الله تعالى :

لم يكن من قريش في دعائه لهم مباعدة له، ولكن ردّوا عليه بعض الردّ، حتى ذكر آلهتهم وعابها، وسقّه أحلامهم في عبادتها ، فلما فعل ذلك أجمعوا على خلافه، وتظاهروا بعدوانه، إلا من عصمه الله تعالى منهم بالإسلام، وهم قليل مضطهدون ، فصار بعموم الإنذار، والجهر بالدعاء إلى التوحيد والإسلام، عام النبوّة مبعوثا إلى الأمة جميعها ، فكل الله بذلك نبوّته، وتميم به رسالته ، فصدع بأمره، وقام بحقه، وجاهر بإنذاره، وعم بدعائه، وجاهد في الله حق جهاده، حتى خصم قريشا حين عادلوه، وصابرهم حين عاندوه – وجمّهم غفير، وجمعهم كثير – إلى أن علت كلمته، وظهرت دعوته، ولاقى من الشدائد ما لا يثبت عليها إلا معصوم، ولا يسلم منها إلا منصور .

كل هذه آيات تنذر بالحق، وتلائم الصدق : لأن الله لا يهدى كيد الخائنين، ولا يصلح عمل المفسدين .

(٨) ثم شُرع مدّة إقامته بمكة الطهارةُ والصلاة ، حين علّمه جبريل الوضوء والصلاة ، وكانت فرضا عليه ، وسنة لأمته ، إلى أن فرضت الصلوات الخمس ، بعد إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وذلك في السنة التاسعة من نبوته ، فصارت الصلوات الخمس فرضا عليه وعلى أمته ، ولم يفرض ماسواها من العبادات ، حتى هاجر إلى المدينة ، وصارت له بالإسلام دارا ، وصار أهلها أنصارا ، أما في المدينة ، فقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان ، وفيها حولت

القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، وفرض فيها زكاة الفطر، وشرعت فيها صلاة العيد، ثم فرضت زكاة الأموال، بعد ظهور القوة وسد الخلّة، ثم الج والعمرة .

وأما الأحكام فأصولها الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي : الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال فقد نزلت بمكة . فما نزل في مكة في حفظ النفس قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَى ّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴾ . ويندمج في أصل المحافظة على النفس الأصل الثاني . وهو المحافظة على العقل ؛ لأن العقل بمثابة أحد أعضاء البدن التي تجب المحافظة عليها وعلى منافعها صيانة للنفس؛ فالمحافظة على العقل تعتبر محافظة على النفس .

وأما النسل فقد جاء في المكى تحريم الزنا، وحفظ الفروج إلا على الأزواج، قال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةَ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرَمُلُومِينَ ﴾ .

وأما المال فقد نزل بمكة ما يفيد النهى عن تطفيف الكيل والميزان . قال تعالى: ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ .

وأما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة، وهو أوَّل ما نزل بمكة .

و يلحق بهذه الأصول الخمسة العرض، وهو داخل تحت النهى عما يؤذى النفس، ثم فصلت تلك الأصول بالمدينة تفصيلا تاما، وفرعت فروعها، واجتمع الناس على العمل بها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام، كان بمكة مغلوبا باستيلاء قريش عليها، وكانت دار شرك لاتنفذ فيها أحكامه، حتى صار بالمدينة في دار إسلام تنفذ فيها أحكامه، فبين تلك الأصول بيانا تاما، ولذلك كان بمكة مسالما، وبالمدينة فيها أحكامه، فبين تلك الأصول بيانا تاما، ولذلك كان بمكة مسالما، وبالمدينة عاربا، فكانت الحكة موافقة لأفعاله، والتوفيق معاضدا لأقواله، ولا غرابة فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى ﴾ . لكن لحسن قيامه بها، وموافقة الصواب في مواضعها، تظهر آثار حكته، في صحة حزمه، وصدق عزمه، صلى الله عليه وسلم،

### البارالياتي

#### الأدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم

نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحد الناس عفة، وأشرفهم قصدا، وأحكمهم كلاما، وأصدقهم حديثا، وأسماهم أمانة وسيرة . قد جمع كل خلال الخير: من الحلم، والصبر، والمروءة، والشكر، والعدل، والنزاهة، والتواضع، والشجاعة، والحياء، والجود، حتى كان له من كل هذا قوة تخر أمامها شم الرواسي، ونور ساطع سار في ضوئه الداني والقاصي، ودليل قاطع على صدق نبوته، وحجة دامغة على صحة رسالته، وأنه خاتم النبيين، وإمام المؤمنين، أرسله الله للناس جميعا، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

و إليك الأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة، على صدق نبوته، و إثبات رسالته، قد استخلصتها من صحيح سيرته صلى الله عليه وسلم. وهي نوعان :

عقليَّــة : يدركها ذوو البصائر، ويقرها أولو الألباب .

وحسّية: أجراها الحكيم العليم على يد مجتباه تحدّيا لمعارضيه، وتأييدا لما جاء به.

#### (۱) الأدلة العقلية (۱) احتماله صنوف الأذى

من تمثل فى ذهنه ثبات المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ وآحتاله صنوف الأذى من كفار قريش وغيرهم، لا يداخله الريب فى أنه صادق فى أمره، ، مستيقن من نفسه، مبرّأ من سمات المرتابين ومخايل المفترين قبل بعثته.

#### (٢) اشتهاره بمكارم الأخلاق في نشأته

عرف صلى الله عليه وسلم بين قومه قبل رسالته بجميع الخصال السنية، والصفات الكريمة، حتى سمى بالأمين، ولم يجرّب عليه قومه كَذْبة، أو عرفوا عنه زلة أو هفوة، ولو عرفوا شيئا من ذلك ما وسعه أن يسفه أحلامهم، ويسب آلهتهم غير خائف مما يخجله: فإن الكذب يحط من قدر الإنسان في نفسه وعند غيره، على أن الكذاب لا يمكن أن يكون مصدرا للكال، مرشدا إلى سنى الخصال.

أضف إلى ذلك أنه أنذر بلسان القرآن الكريم الكاذبين بالوعيد الشديد . ولا يقع ذلك إلا من صادق امتلاً قلبه ، وفاضت نفسه بما يخبر به ، إلى حدّ يفوق الوصف، ويخرج عن نطاق البيان .

على أن الذين عاشروه قد شاهدوا فى كلامه وحركاته وأفعاله ؛ ما ملا ً قلوبهم يقينا بأنه صادق جاء يخبر عن ربه بوحيه . ومن ذلك أن بعض الأعراب أسلم حين رآه ، وقال : «والله ما هذا الوجه بوجه كذّاب» .

لم يعرف فى السنن الإلهية أن الله يؤيد فى دعوى النبقة كاذبا، أو ينصر مبطلا: ففى ذلك الضرر العظيم . وقد قال المسيح عليه السلام: «سيظهر بعدى أنبياء كذبة » فقيل: ما علامتهم ؟ فقال: « علامتهم أن الله لا يؤيدهم » .

وقد شهد الأعداء أن عدا عليه الصلاة والسلام، أوتى من النصر ما لم يُؤْتَه أحد من قبله ولا من بعده . فمن ظن أن الله نصره وأيده مع كونه مبطلا، فقد جهل ما يليق بصفات الله تعالى وسنته فى خلقه، وأساء الظن بعدالته وحكمته إساءة كبرى، هل يستطيع الكاذب أن يخفى حاله طيلة حياته على النياس عامّتهم وخاصتهم ؟ كلا: فإن الرياء طلاء كاذب، لا يلبث أن تقضى عليه حوادث الأيام، وبخاصة إذا كان لصاحبه أعداء يحصون هفواته وسقطاته .

لا يستطيع كاذب أن يخاطب اليهود \_ والتوراةُ بين أيديهم \_ بقوله على لسان القرآن : ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْتُو بَا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ . ثم يو بخهم و يقرِّعهم بأنه

يجدونه فيها، وأنهـم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وليس مر. المتصوَّر أن يجترئ على ذلك وهو يعلم كذب نفسه.

جلى أن الصدق يصاحب الحير والبرّ، والكذب يساير الفجور والشّر . ولهـذا لمـاكانت خديجة رضى الله عنها ، تعلم من النبى صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البارّ، قالت له ـ حين جاءه الوحى وقال لها : إنى خشيت على نفسى - : والله لا يخزيك الله أبدا : إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث، وتحمل الكلّ ، وتَقْرى الضيف، وتكسب المعدم، وتعين على نوائب الحق .

ومعنى هذا، أن من تجمّعت فيه هذه الخلال المحمودة، فالله لا يخزيه أبدا، وهو نبى حقا ، ألم تر إلى ما قاله هرقل لأبى سفيان وصحبه وكان كافرا إذ ذاك : هل كنتم تتهمون مجدا بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقالوا: لا ، ما جرّبنا عليه كذبا فقال لهم هرقل : إنه لم يكن ليدَع الكذب على الناس ثم يكذب على الله ، وغرض هرقل أنه إذا لم يكن من خلقه الكذب، ولم يعرف عنه إلا الصدق، وهو يتورّع أن يكذب على الناس، فإن تورّعه عن أن يكذب على الله أولى وأحق ،

من تأمل ما جاء به عد صلى الله عليه وسلم، وضح له أن مثل هذا لا يصدر إلا من أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم، وأنه يستحيل صدوره عن متعمّد للكذب مفتر على الله أوخاطئ جاهل يظن أن الله أرسله ولم يرسله: ذلك بأنه جاء بإصلاح وهدّى ورحمة وإرشا للخلق إلى ما ينفعهم ليتبعوه، وما يضرهم ليجتنبوه . فكانت حاله في بث رسالته ناطقة بأنّه راحم بارّ .

هذا إلى أن ما وصفه بأنه حق أو باطل، ومعروف أو منكر، مسلّم به عند أهل الفطرة السليمة، والعقل الصحيح: وقد وضح لمن عاشروه ولمن بلغتهم دعوته، أنه أعلم منهم عقيقة المعروف والمنكر، وأنه أنصح الخلق للخلق، وأبر الناس بالناس، وأصدقهم فيا يقول، وأقومهم فيا يفعل.

#### (٣) شدة خوفه من عظمة ربه ونسبته كل شيء إليه

ذلك بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ظل طول حياته يراقب الله ويخشاه في جميع الأمور: فإذا جاءه أمر يحبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. و إذا أتاه أمر يكرهه قال : الحمد لله على كل حال . و إن قصد فعل شيء قال : اللهم خرْلي وآختر لي . و إن أراد سفرا قال : اللهم بك أصول، و بك أجول . وإن أراد نوما قال : اللهم باسمك وضعت جنبي، وباسمك أرفعه . وإن استيقظ قال: الحمــد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وإن لبس ثوبا جديدا قال : الحمد لله الذي رزقني ما أتجمل به في حياتي . و إن أكل قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين . وإن شرب قال : الحمد لله الذي جعل الماء عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنو بنا . وإذا أفطر قال : الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت . وإذا انقلب من الليل في فراشه قال : لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. و إذا هبّ من نومه ليلا قال: رب آغفر وآرحم ، وأهد للسبيل الأقوم . وإذا خاف قوما قال: اللهــم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. وإذا رفع بصره إلى السماء قال : يا مصرف القلوب، ثبت قلبي على طاعتك . و إذا حلف قال : والذي نفس عهد بيده . وإذا أصابه هم قال : حسبي الخالق من المخلوقين ، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل .

من ذلك يتبين أنه صلى الله عايه وسلم، كان فى جميع شئونه لاينظر إلا إلى الله، ولا يستمد المعونة إلا من الله، ولا يرى لنفسه ولا لغيره حولا ولا قوة ، ولا غرو: فحمد صلى الله عليه وسلم خير أسوة ،

#### (٤) انتشار الإسلام بسرعة

انتشار الإسلام بما لم يسبق له مثيل في أقل من قرن آية كبرى على صدق نبوته وصحتها: فقد رحبت به القلوب، وتسابقت إليه النفوس، وعم نوره الأرجاء، وعقد شيعاعه الشمال بالجنوب ، والشرق بالغرب ، فأصبح لدولة العرب قدم في الهند، وأخرى في الأندلس، وآنتفع العالم دهوراكثيرة بما في الإسلام، من النبل، والبأس، والنجدة، والحق، والهدى، والمدنية الصحيحة، حتى نعته الغربيون بأنه أستاذ المدنية في أوربة .

#### (٥) حصه على هداية الخلق ومغامرته بنفسه وأهله

حسبك شاهدا على ذلك ما لاقاه من كفار قريش بمكة ، وما كان يلاقيه عند عرضه نفسه على القبائل، وما أوذى به حينا ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله : فقد خضبوا نعليه بالدماء ، وأغروا به سفهاءهم ، وما زاد على أن قال : اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، إلى أن قال : إن لم تكن غضبان على فلا أبالى .

لا ريب فى أن هذا دليل واضح على أن الدعوة ملكت عليه حواسه وقلبه ، فهان معها ما لقيه من التأنيب والتكذيب ، والإيذاء والإرهاب . ومحال عقلا أن يصبر داع على مثل هذه الأهوال إن كان شاكًا في أمره ، أو مرتابا في صدق دعوته .

#### (٦) إخباره بالمغيّبات

أخبر صلى الله عليه وسلم بالأمور الغيبية على لسان القرآن ، وهو المعجزة العظمى: فمن ذلك قوله: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ الّذِي ٱرْتَضَى لَمُمْ ﴾ في الأَرْضَ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ الّذِي ٱرْتَضَى لَمُمْ ﴾ وقد تحقق هذا الوعد ، وقوله : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمنينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَوله : ﴿ سَيْهُ زَمُ الْجُمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرَ ﴾ ، وقوله : ﴿ سَيْهُ زَمُ الْجُمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرَ ﴾ ، فكان كل ما أخبر به على أتم وجوهه وأبلغ معانيه ،

ومن هذا الباب إخباره عن مكنون الضائر ومخبوء النفوس، بلسان القرآن أيضا، مثل قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ . وقوله: ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِهَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ﴾ وقد وضح لمعاشريه أنه كلما زادت أخباره ظهر صدقه ، وكلما قو يت مباشرته وامتحانه تجلّى صدقه .

أضف إلى ذلك أن الأمة التي نشأ بينها، كانت وقت بَعْثته من أبعد الأمم عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها إشراكا به ، وأن من تدبر القرآن والتوراة وجدهما متفقين في المقاصد الكلية : من التوحيد والنبوات وغيرهما ممّا يؤيد ما قاله النجاشي : « إن هذا والذي جاء به موسى لَيخرجان من مشكاة واحدة » وما قاله ورقة بن نوفل : « إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام » . و إلى هذا يشير قوله تعالى : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَبْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ » .

أليس من البراهين القوية على صدق نبوة مجد صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان أميًّا نشأ بين قوم أميّين، ثم أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء من الشئون الغيبية، دون أن يتعلم من بشر؟ وفي هذا يقول القرآن الكريم: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيماً إِلَيْكَ مَا أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيماً إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُما أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَآصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ ﴾ . ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمُكُرُونَ ﴾ . ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمُكُرُونَ ﴾ .

ومن أجل ذلك أقر له علماء أهل الكتاب بصدق ما جاء به؛ كما قال القرآن الحكيم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْسِلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِ مِ يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا . وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْهُولًا ﴾ . ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الحَقَ ﴾ . ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الحَقَ ﴾ .

#### (٧) اهتمامه بسعادة أمته

اهتم بدعوة الناس إلى ما يسعدهم في دينهم ودنياهم : حتى قال الله تعالى له : ﴿ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ . وآشتد حرصه على هدايتهـم إلى مكارم الأخلاق وتعليمهم القوانين العادلة ، والشريعة الفاضلة ، التي رفعت أهلها إلى أوج

العزة والرفعة أيام كانوا متمسكين بها . ولا يسوغ فى نظر العلم والعقل، أن النفس التى تكاد تهلك حرصا على إسعاد غيرها تكون نفسا كاذبة ، بل لا بدّ أن تكون متعلقة بالملاء الأعلى، راسخة فى صفات الكمال، ونعوت الرفعة والجلال .

#### (٨) تجرّد نفسه من الحظوظ البشريّة

ألا ترى أنه لما شُجّ وجهه فى يوم أحد وكسرت رَبَاعِيتُهُ، وحل به ما يذهب بلب الحليم، ورشد الحكيم، لم يزد على أن اعتذر لهم على ما فعلوا، فقال: اللهم أغفر لقومى فإنهم لا يعلمون؟ وبهذا استحقّ أن يقول الله فى حقه: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهُ مَا عَنِيمٌ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ إِلْهُ وَمِنِينَ رَءُوفَ رَحِيمٌ ﴾ .

# (٩) فرط حثه على تطهير النفوس من الأرجاس الطبعيّة البشريّة وأوحال الشهوات البهيميّة واتخاذه أنجع الوسائل لتحقيق غرضه

جدير بنا أن نقـــدم بين يدى هــذا المبحث ، طائفة من آى الذكر الحكيم ، وجملة من الأحاديث النبوية الشريفة ، في الحض على تطهير النفس وتجميلها بصفات الكال ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَنَ حَالًا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَآغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الأَصُواتِ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَآغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الأَصُواتِ لَكَ يَحْبُ كُلِّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَآغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الأَمُورِ ﴾ لَمَوْتُ الحَمير ﴾ ﴿ ﴿ وَلَمَنْ صَابِرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَنْ مِ الْأُمُورِ ﴾ ﴿ وَلَمُونَ اللّهُ مِنْ الْفُحْدِقِ وَالْمَحْدِقِ وَالْمَحْدِقُ وَلَا تَجْسَمُ وَلَوْكَانَ وَالْمَنْ كَرَ وَالْبَعْي يَعِظُحُمْ مَلَا اللّهَ مِنْ الظّنَّ إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْ مَعْشَاءِ وَلَا تَجْسَسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ الطَّنِ إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْ مَعْشَاءُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ الطَّنِ إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْ مَعْشَاءُ وَلَا تَجْسَسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ المَعْلَا اللّهِ وَلَا تَعْفُ مَا لَيْسَ لَكَ اللّهُ أَحْدِهُ وَلَا تَهْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بَعْضًا أَيُعِنُ أَحَدُكُمْ أَنْ فَي مَا لَيْسَ لَكَ وَلَا تَعْفُ مَا لَيْسَ لَكَ وَلَا تَعْفُ مَا لَيْسَ لَكَ وَلَا تَعْفُ مَا لَيْسَ لَكَ

يه علم علم إن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ . ﴿ الَّذِينَ يَقْضُونَ عَهْدَ اللهَ مِنْ بَعْد مِينَاقِه وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فَى الْأَرْضِ أُولَئِكَ كَانَ عَنْدُ وَنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ فَى الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخُاسِرُونَ ﴾ . ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ . ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ مَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ .

وقال عليه الصلاة والسلام : « ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظّ المستكبر . ألا أخبركم بخير عباد الله ؟ الضعيف المستضعَف ، ذو الطِّمرين لا يُؤْبُّهُ له ، لو أقسم على الله لأبرّه » · «قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان ، وجعل قلبَه سلما ، ولسانّه صادقًا ، ونفسَـــه مطمئنةً ، وخليقتُه مستقيمةً » . « لا يجتمع في جوف عبــــد غبارُ في سبيل الله وفَيْحُ جهنّم . ولا يجتمع في جوف عبد الإيمـانُ والحسدُ » . « لا يدخل الجنــة خَبّ ولا منّــان ولا بخيل » . « شرَّ ما في الرجل شحَّ هَالِـع وجبن خَالِع » · « ثلاث من كنّ فيه استوجب الثوابّ واستكمل الإيمانَ : خلقٌ يعيش به في الناس ، وورَعٌ يحجزه عن محارم الله ، وحلمٌ يرد به جهلَ الجاهل» . «أربع من كنّ فيــه كان منافقا خالصا . ومن كانت فيــه خَصْلةٌ منهنّ ، كانت فيه خَصِلةٌ من النَّفاق حتى يدعَها : إذا اؤْتُمن خان . وإذا حدَّث كذب . وإذا عاهد غــدَر . وإذا خاصِم فَحَر » . « أهلُ الحنــة ثلاثةُ : ذو سلطان مُقْســطُ موفَّق ، ورجلٌ رحيم رقيقُ القلب لكل ذى قرْبَى مسلم ، وعفيفٌ متعفِّفُ ذو عيــال » . «ثلاث من كنّ فيه : آواه الله في كَنَفه ، وستر عليه برحمتــه ، وأدخله في محبته : مَنْ إذا أُعطِي شكر . وإذا قدَر غفر . وإذا غضب فَتَر » . « إنّ هذه الأخلاقَ من الله، فمن أراد الله به خيراً ، منحه خُلُقا حسناً . ومر . أراد به سوءاً ، منحه خُلُقًا سِيئًا » •

ومثل هذا لا يصدر إلا عن نفس قدسيّة، وروح ملكوتيّة، قد تخاصت من قيود الأهواء، وتحرّرت من عبودية الشهرة الشخصية ، وآستمدّت من النور الإلهى والهداية الصمدانيّة ، ولقد اجتمع كل ذلك في مجد صلى الله عليه وسلم ؛ إذ ظل

طول حياته راسخ المبدأ ، صادق العزم ، بعيد الهمة ، كريما برّا ، رءوفا تقيا ، فاضلا مخلصا ، شديد الجد ، سهل الجانب ، جمّ البِشر والطلاقة ، حميد العشرة ، حلو الإيناس ، وقد يمازح و يداعب ولا يقول إلا حقا ، شهم الفؤاد ، يفيض النور من جوانبه ، ولم تثقفه مدرسة ، ولم يهذبه معلم .

#### (١٠) وصفه أمراض المجتمع ودواءه

أعطى مجد صلى الله عليه وسلم من العلم بأحوال الإنسان وشئونه ما لا يحدّه الوصف: فرسم لكل طريقا تناسبه، وعلمه كيف يعامل الله معاملة يرقى بها إحساسه، ويصفو بها قلبه، وهداه إلى معاملته لأسرته معاملة تستقيم بها حاله، وينعم بها عيشه، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الباب الثالث، ودلّه على معاملة الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم معاملة يعيش بها هادئا مطمئنا فيا بينهم.

#### (١١) عجز العرب عن معارضة القرآن الذي أنزل عليه

كان العرب أمراء الفصاحة والبلاغة ، وما كان أحرصهم على تكذيب مجد صلى الله عليه وسلم وإخفاء أمره : لأنه سفّه أحلامهم ، ونكس أصنامهم ، وشد فى توبيخهم وتأنيبهم : إذ قال لهم بلسان القرآن : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَقْعَلُوا فَلَ اللّه ود : فَا النّارَ الّتِي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِارَةُ أُعِدّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ . وإذ قال لليهود : ﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ يريد الموت ، فلم يستطيعوا أن يتمنوه حتى بألسنتهم ، مع شدّة حرصهم على تكذيبه .

و إذ عجز العرب عن معارضته وقامت عليهم الحجة ، فهى قائمة على غيرهم : كما قامت حجة عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص على الأطباء وغيرهم ، وكما قامت حجة موسى عليه السلام بقلب العصاحية على السحرة وغيرهم ، لأرز عجز الجماعات الإنسانية وهم متعاونون أفرادا و جماعات ، عن معارضة أعمال جاءت على أيدى بشر مثلهم وهم أفراد لا معين لهم - دليل على أن ماجاء به هؤلاء الأفراد من عند الله ، ايس في طوق البشر الإتيان بمثله ، و لا عجب ، فقد وجد المنصفون من العرب وغيرهم

أن القرآن الكريم صادر من مشكاة سماويّة، وعين قدسيّة، وأنه كتاب يدعو لعبادة الله وتقديسه ، ويدل على طرقها ، ويرقي الإحساس ، وينوّه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، ويدل على طرقها ، ويرقي الإحساس ، ويرفع النفوس ، ويأمرنا ألا نخاف إلا الله ، ولا نرجو إلا الرحمن منقذا لنا من رقّ الشهوات واستعباد الأوهام ، وليس أدل على صدق من نزل عليه وعظم يقينه من قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَهُنِ آجْتَمَعَتِ الْإِنْشُ وَالِحُنُّ عَلَى أَنُو اَ يَمِثْلِ هَذَا الْقُرْآن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِه وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ .

لما سمع العرب القرآن الكريم اختلفوا في أمره: فينهم من ظهر له أن هدذا القرآن بلغ مرتبة في الفصاحة والبلاغة لا تدركها القوى البشريّة ، وأن فيه خواصً كاملة ، لا يمكن عند العقل اجتماعها في مجموع كلام مهما تأتّى فيه واضعه ، وآتسع اطلاعه على المماضي والحاضر والمستقبل، وعلى أحوال الأمم في مختلف شئونها، وإن أحاط بجيع الفنون والآداب والحكم والسياسات، وتحتى فيه عدم التضارب والتناقض ، كل ذلك مع الانفراد عن الأساليب المعهودة عند العرب ، ولا غرابة ، فقد رأوا اتساع مجاله في كل فن : من أخبار وحكم ، ومواعظ وأمثال، وأخلاق وآداب، وترغيب وترهيب، ومدح الأخيار وذم الفجّار، والتحذير من قبائع السجايا ومواقع الدنايا ، وتدبير السياسات ومدافعة الأعداء ، ومجادلة الحصوم ، وإقامة البراهين على وجود الله تعالى ووحدانيته ، وعلى الحشر والنشر ، ووصف عالم البراهين على وجود الله تعالى ووحدانيته ، وعلى الحشر والنشر ، ووصف عالم وسهولها و بحارها وينابيعها وأنهارها ، وما اشتملت عليه من حيوان ونبات ومعادن وسهولها و بحارها وينابيعها وأنهارها ، وما الشملت عليه من حيوان ونبات ومعادن والآخرين إلا صرح به ، أو أشار إليه بأساليب متنوعة وطرائق مبتدعة ، لم يقع فيه والآخرين إلا صرح به ، أو أشار إليه بأساليب متنوعة وطرائق مبتدعة ، لم يقع فيه والآخرين إلا صرح به ، أو أشار إليه بأساليب متنوعة وطرائق مبتدعة ، لم يقع فيه والآخرين إلا صرح به ، أو أشار إليه بأساليب متنوعة لس له مثال محتذى ، ولا إمام والآخرين الم متنوعة وطرائق مبتدعة ، لم يقع فيه

وجمله القول الهجم ساهدو الى القرال الكريم لم يدع علمت من علوم الا وين والآخرين إلا صرح به، أو أشار إليه بأساليب متنوعة وطرائق مبتدعة ، لم يقع فيه تناقض، ولم يتخلله تضارب، مع انفراده بأسلوب ليس له مثال يحتذى ، ولا إمام يقددى به : فلا هو من ضرب القصائد العربية ، ولا من الأراجيز البدوية، ولا من الخطب القسية ، ومع هذا فقد وجدوه في عقولهم مستحسنا، وفي نفوسهم مستملحا، وفي أذواقهم مستعذبا، ولأسماعهم مألوفا : كلما تكرر حلا ،

ومن أجل ذلك أوضح لهم العقلُ السليم، أن تلك الصفات البهمرة لا تجتمع في كلام آتفاقا ومصادفة . فإتيان مجد عليه الصلاة والسلام به وهو أمى ، أكبر دليل على أنه من عند الله تعالى، أرسله به ليكون معجزة له .

ومن العرب طائفة لم يكونوا من أصحاب الفصاحة والبلاغة؛ ولم يكن عندهم قوة النظر والإحاطة بالصفات التي اشتمل عليها القرآن؛ ودل اجتاعها فيه على أنه ليس من مصنوعات البشر – غير أنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم آدعى الرسالة من عند الله ، وأن هذا القرآن كلامه ، وأنه تحدّى أهل الفصاحة والبلاغة بأقصر سورة منه ، وقرر عجزهم بلسان القرآن : إذ يقول الله تعالى – كما تقدّم – : (فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعُلُوا ) . وأنه يقرعهم بقصورهم بمرأى منهم و بمسمع ، وأن الفصحاء والبلغاء أهل النقد والبصر، أقروا بالعجز عن المعارضة من غير مداهنة ولا مخاتلة ، وانقادوا إلى التصديق والاعتراف بأن القرآن في الدرجة التي لا تُنال ، وأن مجدا صادق في دعواه – لمن شاهدوا ذلك كله آمنوا به وأمدوه ،

جاء القرآن والعرب قد وقعت بينهم الفرقة، وتشتت الألفة، وأختلفت كلمتهم، وأضطربت أحوالهم، فكانوا إخوان دبر وو بر، أذل الأمم دارا، وأجدبهم قرارا، لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها ، ولا إلى ظل ألفة يعتمدون على عزها : فأحوالهم مضطربة، وأيديهم مختلفة ، وكانوا في بلاء عظيم : من جهل مُطبِق، وأبحات موءودة، وأصنام معبودة، وأرحام مقطوعة، وغارات مشنونة ، فلما آستضاءوا بنور القرآن الكريم اجتمت أملاؤهم، واتفقت أهواؤهم، واعتدلت قلوبهم، وترادفت أيديهم، وتناصرت سيوفهم، وعقد بملته طاعتهم، وجمع على قلوبهم، وأصبحوا ينعمون في ظل سلطان قاهر ثابت، وصاروا حكاما دعوته ألفتهم، وأصبحوا ينعمون في ظل سلطان قاهر ثابت، وصاروا حكاما على العالمين، وملوكا في أطراف الأرضين : قد ملكوا الأمور على من كان يملكها عليهم، وأمضوا الأحكام فيمن كان يُمضيها فيهم ،

جاء القرآن وقد تمكنت من العرب عصبية الجاهلية، فما عدا أن سفّه أحلامهم، ونكّس أصنامهم، وذهب كل ما ألفوه حتى كأنما خلقهم خلقا جديدا، وكأنهم

على آدابه نشئوا وهم أغفال وأحداث، بلكأنهم كانوا سلالة أجيال كان القرآن في أوليتهم المتقادمة، وكانوا هم الوارثين لا الموروثين، مصداقا للحديث الشريف: وتُخَيُّر ٱلْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ".

كان من أثره فيهم أن أذهب عنهم العصبية المقوتة، وأحلّ محلها التعصب لمكارم الخصال، ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور وخلال الحمد: من الحفظ للجوار، والوفاء بالنّمام، والطاعة للبرّ، والمعصية للكبر، والأخذ بالفضل، والكنف عن البغى، والإعظام للقتل، والإنصاف للخلق، والكظم للغيظ، واجتناب الفساد في الأرض بالحداكلة انعقدت عليه قلوبهم وهم يجهدون في نقضها بواستقاموا لدعوته وهم يبالغون في رفضها : فكانوا يفترون منه في كل وجه ثم لا ينتهون لا إليه : ذلك بأنه قد جاءهم بما لا قبل لهم به ، و بما يسمّى في علم النفس الاستهواء با فغلب على طباعهم، وحال بينهم و بين قديمهم.

ولعَمرى لوكانت فصاحة القرآن غير معجزة فى أساليها التى ألقيت إليهم ؛ لخلا منه موضعه الذى هو فيه ، وكان سبيله بينهم سبيل القصائد والخطب والأقاصيص ، ولتقضوه : كلمة كلمة ، وآية آية ، دون أن لتخاذل أرواحهم ، أو تتراجع طباعهم .

بين لهم أن الطبيعة مسخرة لهم، فعليهم كشف ما فيها واستخراج أسرارها: ﴿ قُلِ النَّكُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . ﴿ وَكَأَيَّنُ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَدَّذَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا مِنَ كُلِّ شَيْ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ . ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَّذَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْ مَوْزُونِ ﴾ . ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَّذَاهَا وَأَنْفَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُوهُ فَيهَا مِنْ كُلِّ شَيْ مَوْزُونِ ﴾ . ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ فِي السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا لَوْ يَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ مَاءً فَالسَّقَيْنَا لَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَا لَلْمَاءِ مَاءً فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُو

نادى فيهم القرآن الكريم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن يومه وابن عمله وعقله ، فلا هو مفاخر ولا واهم ولا شاعر ، وخاطبهم بالآية الكريمة التي هي روح الثبات في أمم العلم والعمل: ﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُم بَرِيتُونَ مَلَّكُم النَّهُ عَمَلُكُمْ أَنْتُم بَرِيتُونَ مَلَى الشبات في أم العلم والعمل: ﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُم بَرِيتُونَ مَلَّى الله الله عَمَلُونَ ﴾ .

بينا فيا سق أن العرب قبل نزول القرآن الكريم؛ قد وصلوا إلى هاوية الانحلال الاجتماعي، بما لم يعهد له مثيل في تاريخ الأمم: فكانوا في جهل مُطبق بأحكام الدين الصحيح، ومبادئ السياسة والحياة الاجتماعية، ولم يكن لهم فن يذكر، أو صناعة تُنشَر، ولم يكونوا يعرفون شيئا من العلاقات الدولية، وكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها، نتحفز لشن الغارات على جارتها، فما لبثوا بعد أن جاءهم الكتاب الكريم أن خالطت أحكامه قلوبهم، وأيقظت أرواحهم، وجعلتهم يتلمسون الحق، ونصبوا نفوسهم لرفع مناره ونشره في أطراف الأرضين، قد بلغوا في العبادة مبلغا بزوابه أهل الرهبنية والتنسك، وصاروا أولى قوة في ديرت، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحرص في علم، وعلم في حلم، وقصد في غني، وخشوع في عبادة، وتجل في يقين، وحرص في علم، وعلم في حلم، وقصد في غني، وخشوع في عبادة، وتجل في فاقة، وصبر في شدّة، وطلب في حلال، ونشاط في هدي، وتحرّج عن طمع، ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية، لم يهجروا الدنيا وشئونها، بل عملوا لها بصدق و إخلاص، فأبدلهم الله العز مكان الذل، والأمن مكان الخوف؛ فصاروا ملوكا حكاما، وأئمة أعلاما.

وإن تعجب فعجب أن يتم ذلك المجد العظيم للعرب فى أقل من مائة سنة ، وفى هذا برهان قاطع على أن أحكام القرآن خير طريق إلى تنمية الملكات الإنسانية ، وإعدادها لكسب الحياتين الدنيوية والأخروية : فقد جعل الأمة العربية تضع أعناقها للحق الذي لم تألف حقا ، وأن تعطيه مع ذلك محض ضمائرها ، وتسلم له في تاريخها وعاداتها ،

إن نظرة بإنعام فيما جاء به القرآن الكريم من الآيات البينات؛ تدل على أنه ليس هناك فى الإنسان من نقص إلا والقرآن كفيل بإصلاحه: فهو طبيب الإنسانية ، وأحذق الأطباء من يتبين الداء و يعطى ناجع الدواء ، وكذلك فعل القرآن ؛ فقد بلغ من أثره فى العرب أنه حوّل طبائعهم ، وغير أخلاقهم ، فلم يشهد التاريخ جيلا اجتاعيا مثل الحيل الأوّل فى صدر الإسلام ؛ حين كان القرآن هو المنار الذى يهتدى به ، ولم تستطع الفلسفة على اختلاف ضروبها فى أى عصر من العصور ، أن تنشئ به ، ولم تستطع الفلسفة على اختلاف ضروبها فى أى عصر من العصور ، أن تنشئ

جيلا من الناس كالذى أخرجه القـرآن الكريم: فكانوا مثلاً حسنا فى علق النفس ، وصفاء الطبع ، ورقة الجانب ، ورجاحة اليقين، وطهارة الحلق، وشـدّة الأمانة ، وإقامة العدل، والخضوع للحق، وما إلى ذلك من أمهات الفضائل .

(١٢) تأييد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وخذلان أعدائه

أيد الله مجدا صلى الله عليه وسلم، وعصمه من أعدائه، وهم الجمّم الغفير، والعدد الكبير، وهم أحنق ما يكون عليه، وأشدّ طلبا لنفسه، وهو بينهم مسترسِل قاهر، ولهم مخالط ومكاثر، ترمقه أبصارهم شزْرا، وترتد عنه أيديهم ذعرا:

فمن ذلك أنه جلس فى بعض منازله تحت شجرة، فاخترط أعرابي سيفه عليه؛ فأرعدت يده وسقط منها السيف. ومع ذلك عفا عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى قومه قائلا: جئتكم من عند خير الناس.

وانفرد يوم بدر لأمر ما ، فتبعه رجل من المنافقين مصلِتا سيفه من قرابه ، فعصمه الله من شره، وردكيده في نحره .

وقصده دُعثور بن الحرث وفي يده عضب مرهف الحدّ في غزوة غطفان ، فوقع لظهره، ثم هُدِي بعدها للإيمان .

وتواعده المشركون مرات عدة ، وأتوا للفتك به بكل حيلة ومكيدة : فمنهم من هرب وفر ، ومنهم من وقع مغشيًا عليه ، ومنهم من ضرب الله على عينيه ، ومنهم من سقط بين يديه .

ومن ذلك أن قريشا اجتمعت على قتله . فخرج عليهم من بيته ، وذر التراب على رءوسهم ، وخلص منهم وهم له منتظرون : صُمَّ بُكُم عُمْى فهم لا يبصرون . وتبعه سراقة حين الهجرة يريد قتله \_ وقد جعلت قريش فيه وفى أبى بكر الجعائل \_ فلما قرب منهما خرّ عن فرسه بعد أن ساخت قوائمها مرتين . فناداه بالإحسان .

وجاء أبو جهل بصخرة ليطرحها عليه – وكان إذ ذاك ساجدا، وقريش تنظر إليه – فيبست يداه إلى عنقه، ولم ينفعه « هُبَل » .

وجاءه مرة أخرى \_ وهو يصلى عليـه الصلاة والسلام \_ فلمـا قرب منه ولى ناكصا على عقبيه .

ومن ذلك أن كَلَدة بن أسد أبا الأَشَدِّ وكان من القوّة بمكان حاطر قريشا يوما على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعظموا له الخطر إن هو كفاهم • فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطريق يريد المسجد، فجاء كلّدة ومعه المزراق، فرجع المزراق فى صدره، فعاد فزعا، فقالت له قريش: مالك يا أبا الأَشَدَ؟ فقال: ويُحكم ، أما ترون الفحل خلفى ؟ قالوا: ما نرى شيئا ، قال: ويُحكم: فإنى أراه .

ومن ذلك أن كثيرا من اليهود والكُهّان أنذروا به صلى الله عليه وسلم ، وعينوه لأصحاب الأوثان ، وأخبروهم بأمره ، وحضوهم على قتله ، فعصمه الله تعالى منهم بنصره ، وحرسه بعينه التي لا تنام ، وكلاً ، بعنايته في الرحلة والمقام ، وجعل في أعناقهم أغلالا ، وألبسهم من الذل والهوان سربالا ، وكفّ أيديهم عنه إذ هموا ببسطها ، وحمى رسوله عليه الصلاة والسلام وكفاه : «ألَيْسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَهُ » ،

أتم الله التأييد لنبيه مجد صلى الله عليه وسلم: فمكّنه من توحيد أمة منقسمة إلى قبائل متعادية ، وجاءها بقانون كفل لها السلطان على جميع الأمم بعد أن كانت في حيز العدم ، ومحا العقائد الباطلة ، وأبدل بها دينا بلغ من سمق مبادئه أنه لا يزال يزيد و ينمو في كل يوم بنفسه .

تمت له هـذه الأمور الثلاثة، ولم يفقد من طهارة نفسه ولا سمق روحه مثقال ذرة، ولم تُفتَن نفسه الطاهرة بنجاحه الباهر، مع أن معشار عشر هذا النجاح العظيم قد فتن كثيرا من الملوك والمشترعين والفلاسفة والقوّاد ،

#### (۱۳) تكامل الفضل فيه

كمَّله الله بالفضائل . وحسبك دليلا ما يلي :

(١) كله بالسكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم ؛ فكان صلى الله عليه وسلم أعظم مَهِيب فى النفوس ، حتى ارتاعت رسل كسرى من هيبته حين أتوه ، مع آرتياضهم بصولة الأكاسرة، ومكاثرة الملوك الجبابرة .

- (س) استحكمت محبة طلاقته في النفوس حتى لم يقله مصاحب ، ولا تباعد عنه مقارب، فكان أحبّ إلى أصحابه من الآباء والأبناء .
- (ح) مالت النفوس إلى متابعته، وآنقادت لموافقته، وثبتت على شدائده ومصابرته، ولم ينفر منه معاند، ولا استوحش منه مباعد إلا من ساقه الحسد إلى شقوته، وقاده الحرمان إلى مخالفته.
- (ع) أوتى رجاحة فى العقل، وعلوا فى الهمّة، وصدقا فى الفراسة، فكان دائمًا صحيح الرأى جيد التدبير. ما استُغفِل فى مكيدة، ولا استُعجز فى شدّة، بل كان يلحظ عواقب الأمور فى المبادئ فيكشف عيوبها، ويُحُلّ خطوبها.
- (ه) كانت حياته صلى الله عليه وسلم حياة ثبات فى الشدائد . ونفسه فى اختلاف الأحوال ساكنة : لا يتحيّر فى شدّة ، ولا يستكين لعظيمة أوكبيرة ، وكان مع قلة أعوانه يصابر صبر المستعلى ، ويثبت ثبات المستولى :

روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَخَفْتُ في الله وما يُخَاف أحد، ولقد أُوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت على ثلاثون مابين يوم وليلة، وما لى ولبلال طعام يأكله ذو كبد، إلا شيء يواريه إبط بلال.

(و) إعراضه صلى الله عليه وسلم عن زخرف الدنيا والاكتفاء بالكافى منها: فلم يمل إلى غَضَارتها، ولم يستمتع بحلاوتها، وقد ملك من أقصى الحجاز إلى عذار الفرات، ومن أقصى اليمن إلى شخر عُمان، وهو صلى الله عليه وسلم أزهدُ الناس فيا يُقتنى ويدّنح، وأعرضُهم عما يستفاد ويحتكر، لم يخلف عينا، ولم يورث أهله وولده متاءا ولا مالا، ليصرفهم عن الرغبة في الدنيا كما صرف نفسه عنها ، ولقد جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى أبى بكر رضى الله عنه، تريد الميراث فقال لها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنّا لا نورث : ما تركناه فهو صدقة ، ثم قال لها : من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله فأنا أعوله، ومن كان ينفق عليه فأنا أنفق عليه .

- (ز) خفض جناحه للناس وهم له أتباع ، فكان يمترج بأصحابه وجلسائه ، فلا يتميز عنهم إلا بإطراقه وحيائه ، وجليل سمته ورُ وائه ، ولقد دخل عليه صلى الله عليه وسلم بعض الأعراب فآرتاع من هيبته ، فقال : خفّض عليك ؛ فإنما أنا آبن امن أة كانت تأكل القديد بمكة ، ولعمرى هذا من شرف أخلاقه وكريم شيمه : فهى غريزة فطر عليها ، وجبلة طبع بها ، لم تندُر فتُعدّ ، ولم تحصر فتحد .
- (ح) رزقه الله الحلم والوقار ، ولقد مني بجفوة الأعراب فلم تُحفظ عليه بادرة ، ولم يعرف حليم غيره إلا ذو عثرة ، ولا وقور سواه إلا له هفوة ، أما هو فقد عصمه الله تعالى من نزغ الهوى وطيش القدرة ، ليكون بأمته رءوفا ، وعلى الخلق عطوفا ، قد تناولته قريش بكل كبيرة ، وقصدته بكل جريرة ، وهو صبور عليهم معرض عنهم ، ولما ظفر بهم عام الفتح وقد اجتمعوا إليه قال عليهم ، ما ظنكم بي ؟ قالوا : ابن عم كريم ، فإن تعف فذاك الظن بك ، وإن تنتقم فقد أسأنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : بل أقول كما قال يوسف لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وههو أرحم الراحمين ، وقال صلى الله عليه وسلم : اللهم قد أذقت أقل قريش نكالا ، فأذق آخرهم نوالا ،
- (ط) حفيظ العهد، ووفى بالوعد، فما نقض لمحافظ عهدا، ولا أخلف لمراقب وعدا، بل كان يرى الغدر من كبائر الذنوب، والإخلاف من مساوى الشيم.
- (ى) أوتى من الحكمة البالغة والعلوم الجمّة الباهرة ما بهر العقول، وأذهل الفطن: من إتقان ما أبان، وإحكام ما أظهر، فلم يُعتَر فيه بزلل وهو مع ذلك أمى من أمة أميّة: لم يقرأ كتابا، ولا درس علما، ولا صحب عالما ولا معلّما . تأمل أنه أوجز المراد من شريعته في أحادث أربعة:

الأَوْل : « إِنَّمَى الْأَعْمَالُ بِالنِّنَّاتِ، وَإِنَّمَى لِكُلِّ ٱمْنِيَّ مَا نَوَى » . والثانى : « الْحَالَالُ بَيْنُ، وَالْحُرَامُ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أَمُورُ مُشْتَبِهَاتَ، وَمَنْ يَحُمْ وَالثانى : « الْحَالَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامُ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أَمُورُ مُشْتَبِهَاتَ، وَمَنْ يَحُمْ وَالثانى : « الْحَمَى يُوشِكْ أَنْ يَقَعَ فيه » .

الثالث: « مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرَءِ تَرَّكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ » . والرابع: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ » . وحسبك هذا دليلا على صفاء جوهره ، وخلوص مَغْبَره .

- (ك) لم يعزُب عنه من قصص الأنبياء مع الأمم وأخبار العالم فى الأحقاب الحالية \_ صغير ولاكبير، مع أنه لم يضبِطها بكتاب يدرسه، ولم يتلقّها عن معلم لقنه ، بل علمه الله وآتاه ذهنا صحيحا، وصدرا فسيحا، وقلب شريحا. وتلك أداة الرسالة، وميزة النبوة .
- (ل) أيّد شريعتَه بأظهر دليـل، وأبانها بأوضح تعليل، فما خرج منها ما يوجبه معقول، ولا دخل فيها ما تدفعه العقول، والى ذلك أشار صـلى الله عليه وسلم بقوله: «أُوتِيتُ جَوَّامِعَ الْكَلِم، وَٱخْتُصَرَتْ لِيَ الْحُكَمَةُ اخْتِصاراً».
- (م) أمر بحاسن الأخلاق، ودعا إلى مستحسن الآداب، وحث على صلة الأرحام، وندب إلى التعطف على الضعفاء والأيتام، ونهى عن التباغض والتحاسد، وكفّ عن التفاطع والتباعد، فقال: ﴿ لاَ تَقَاطَعُوا، وَلاَ تَدَابُرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عَبَادَ الله إِخْوانًا ﴾؛ لتكون الفضائل فيهم أكثر، وعاسن الأخلاق بينهم أنشر، وإلى الخيرأسرع، ومن الشرأمنع؛ وليتحقق فيهم قول الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَهُونَ عَنِ المُنكِرَ ﴾ . فيتكامل لهم صلاح دينهم ودنياهم، ويصبحوا أمَّة أبرارا، وقادة أخيارا.
- (ن) كان واضّح الإجابة ظاهر الحجة، فلا يحصره عيى، ولا يقطعه عجز، ولا يعارضه خصم في جدال إلاكان جوابه أوضح، وحجّاجه أرجح: جاءه أبيُّ بن خلف الجُمرَحي بعظم نخر من المقابر قد صار رميما، ففركه حتى صار رمادا، ثم قال : يا مجد، أنت تزعم أنا وآباءنا نعود إذا صرنا هكذا ، لقد قلت قولا عظيما ما سمعناه من غيرك : من يحيى العظام وهي رميم ؟ فأنطق الله تعالى رسوله

- صلى الله عليه وسلم ببرهان نبوته فقال : ﴿ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْسَأَهَا أَوْلَ مَرَّةٍ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ وَكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ . فانصرف مبهوتا ، ولم يُحِر جوابا .
- (س) حفظ الله لسانه من تحريف فى قول، أو إيراد خبر يجانب الصدق . ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشهورا بالصدق فى خبره ناشئا وكبيرا؛ حتى صار بالصدق مرقوما، وبالأمانة موسوما . ومن لزم الصدق فى صغره كان له فى الكبر ألزم، ومن عُصِم منه فى حق نفسه كان فى حقوق الله تعالى أعصم .
- (ع) نقل أمته بما جاء به من الدين عن مألوفها ، فأذعنت له النفوس طوعا ، وآنقادت خوفا وطمعا ، وآجتمع الراغبون والراهبون على نُصرته ، وقاموا بحقوق دعوته رغبا في عاجل وآجل ، ورهبا مر . زائل ونازل ، و بالرغبة والرهبة صار الدين مستقرا ، والصلاح بهما مستمرا .
- (ف) أمر أمته بالاعتدال: فلم يمل بهم إلى الدنيا كا رغبت اليهود، ولا إلى رفضها كما ترهبت النصارى، بل قال لأصحابه: « خَيْرُكُمْ مَنْ لَمْ يَتْرُكُ دُنْيَاهُ لا حَرِيه وَلا آخِرَتُهُ لِدُنْيَاهُ » ؛ لأن الانقطاع إلى أحدهما اختلال، والجمع بينهما اعتدال ، ولم يأمر، أبدا برفض الدنيا كما يتقول المتخرصون ؛ لأن منها يتزوّد المؤمن لآخرته، ويستكثر فيها من طاعته؛ ولأنه لا يخلو تاركها من أن يكون محروما مُضاعا، أو مرحوما مُراعًى ، وهو في الأوّل كُلّ، وفي الثاني مستذل ، تأمل هذه القصة : أُثنى على رجل بخير في حضرة الرسول فقيل: كما إذا ركبنا لا يزال يذكر الله تعالى حتى ننزل، وإذا نزلن الايزال يصلى حتى نرفع، فقال الرسول: فمن كان يكفيه علف بعيره وإصلاح طعامه؟ قالوا: كلنا، فقال: كلكم خير منه ،
- (ص) اتسع زمنه القصير لنشر الدعوة أولا سرا ثم جهـرا، وللحروب التي تطلبتها الدعوة بعد الهجرة، ولتوضيح أحكام الدين: فبين العبادات وأوضح الحلال والمباح والمحظور، وفصل ما يجوز وما يُمنع من عقود ومعاملات، حتى احتاج

اليهود والنصارى فى كثير من معاملاتهم ومواريثهم إلى شرعه؛ ولم يحتج شرعه إلى شرع غيره، ثم مهد لشرعه أصولا تدخل فيها أحكام الحوادث المتجددة ؛ في الأزمنة والأمكنة المتعددة ، حتى صار لما تحمّله من الشرع مؤديا ، ولما تقلّده مر حقوق الأمة موفيا : حتى لا يكون فى حقوق الله زلل ، ولا فى مصالح الأمة خلل ، كل ذلك فى زمن موجزتم فيه هذا الأمر الخارق المعجز ،

## (ب) الأدلة الحسية

إلمامة بالمعجزات ووجه الحاجة إليها: إن العقول التي في ضلال تعتقده هدى، لا تقبل ما يأتيها من الهدى إلا بعد تردد وتبيّن: إذ لا بد لها من أن تذكر غير الذى عرفته، حتى يقوم لها الدليل على بطلانه وصحة الحق الذي تُدْعَى إليه ، فإذا طالبت الرسول بالبراهين كانت على قسمين: قسم طريقه الحق والبراهين العقلية الكافية فتطمئن العقول له ، وقسم لا تطمئن له فتتردد فيه من وتجحده أخرى ، فيقيم الله تعالى الحجة بالمعجزة للرسول ،

وشأن هذه المعجزة أن تكون متصورة بالعقل مع كونها معجزة للبشر ، و بذلك يزداد المطمئن يقينا ، و يطمئن الظان والمرتاب ، وتقوم الحجة على المنكر المستكبر ، فلا تستطيع نفس إقامة حجتها على الله : ﴿ يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ ثُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ . ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطَقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذَرُونَ ﴾ . فلا حق ولا صحة لأحد في النطق والعذر بعد البلاغ المبين، وإلى هذا أشار سبحانه وتعالى إذ يقول : ﴿ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ﴾ . ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلا تُؤْذُونَ إِلّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ : من أجل ذلك أيد الله نبيه عجدا صلى الله عليه وسلم ولا عجزات معنوية وحسية :

أما المعنوية فالأحاديث النبوية والقرآن الكريم ، والأحاديث النبوية جميعها قضايا صادقة ، تندرج فيهاكل المصالح الدينية والدنيوية على اختلاف الطبائع والبقاع والأزمان ، فصدورها على هذه الصورة ، ممن ليس له عهد بمعلم وسياسة وحكومة ، ومدنية مسبوقة ، بل ليس لقومه من قبله حظ من العلوم والمعارف : كل ذلك برهان لا محيص من الإذعان إليه على صدق دعوى الحق ،

والقرآن الكريم قد سبق القول فيه بما هو مقنع .

وأما المعجزات الحسيّة: فسببها أنه كان بين الأقوام الذين تصدّى المصطفى صلى الله عليه وسلم لهدايتهم، من لاسبق لهم فى الفصاحة والبلاغة، ولم تسمُ أفكارهم إلى الإحاطة بما حواه القرآن الكريم؛ من الصفات الفاضلة التى لا يمكن جمعها فيه لأحد من البشر، ولم يلتفتوا إلى عجز من عجز عن المعارضة من أهل السبق فى الفصاحة؛ ولا إلى حال من التجئوا إلى المقارعة والمخاصمة؛ العجزهم عن الفهم لأسراره ، ومن أجل ذلك تطلعت أنظارهم إلى عالم الطبعيات ، وإلى السنن التى تجرى عليها حوادث الكون، وهم يعلمون أنه ليس فى قدرة البشر تغيير شىء منها ؛ فأصروا على أن يطالبوه صلى الله عليه وسلم ، بالإتيان بأمور خارقة لما تجرى عليه السنن وإن عجز عن الإتيان مها ، كان ذلك دليل على كذبه (حاشاه) وتكذيب الله له ؛ فأخذوا يطلبون منه عليه السلام ، إجراء خوارق للعادات الجارية باطراد فى هذا العالم ، فأتم الله له كثيرا منها لا يدخل تحت حصر :

فنها انشقاق القمر: فقد انشق فرقتين حتى رأى أهل مكة حراء بينهما علما بين شعلتين . وقال لهم المصطفى: اشهدوا وهم حينئذ بمنى . فجعلها أبو جهل من حمقه سحرا . وقال: ابعثوا إلى أهل الآفاق طرّا . فأخبر أهل الآفاق أن معجزته كانت حقا، وأنهم عاينوا القمر منشقا .

<sup>(</sup>١) . من أراد الاطلاع على الأدلة الوافية فليطلع على رسالتي (انشقاق القمر معجزة لسيد البشر) .

ومنها أن الناس التمسوا الماء فلم يصلوا إليه . فطلب فضل ماء وصبه فى إناء وضع بين يديه ، ثم وَضَع النبى فيه كفه الميمون ، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون ، فتوضأ الناس عن آحرهم ، ولقد أصاب الناس شدّة من العطش فى جيش العسرة ؛ حتى أن الرجل لَينحر بعيره فيشرب عصير فرثه من فرط العطش ، فرغب أبو بكر فى الدعاء إليه ، فرفع يديه بالدعاء فلم ترجعا حتى أت السماء من أديمها مما لا يحصر، فشر بوا وآرتووا وملئوا ما معهم من الآنية .

ومنها أن الناس أصابتهم مخمصة فى بعض مغازيه، فجمع من الأزواد ما رِبْضَة العنز توازيه، ثم دعا الناس بأوعيتهم الحليّة، فلم يبق فى الجيش وعاء إلا ملى، وبقيت بقية.

ومنها أن أعرابيا سأله آية تكون سببا للهداية ، فأمر بدعوة بعض الشجر، فأقبلت الشجرة إليه ممتثلة لما أمر، فسلمت عليه ووقفت بين يديه، ثم رجعت بإشارة إلى منبتها .

ومنها أنه كان حول البيت ثلثُهائة وستون صنما، أرجلها مثبتة بالرصاص فى الحجارة إثباتا محكما . فلما دخل عام الفتح إلى المسجد الحرام، جعل يشير بقضيب فى يده إلى تلك الأصنام، فوقعت لوجوهها وظهورها على حسب إشارته .

ومنها أن قتادة قد أصيبت عينه يوم أُحد حتى وقعت على وجنته ، فردها صلى الله عليه وسلم ، وكانت بعدُ أحسن عينيه ، وأنه نفث في عيني على يوم خيبر، فأصبح رمده لم يكن شيئا يذكر ، وآنكسرت يوم الحندق ساق ابن الحكم ، فنفث عليها ، فبرأ لوقته ، ولم يحصل له ألم .

ومنها أنه دعا لأنس بالبركة وتكثير الولد والمال ، فلم يُعلمَ أحد نال من كثرة الولد و رخاء العيش ما نال ، وأنه دعا لمعاوية بالتمكين في البلاد فنال الحلافة، ووسع رقعة الإسلام، وأنه قال للنابغة : لا يَفضُهض الله فاك ، فأدرك بدعائه غاية تعلو على الأفلاك، وعمم وكان أحسن الناس ثغراً : كلما سقطت له سن أنبت الله

له أخرى . وأنه دعا لابن عباس بالتفقه فى الدين وعظيم التأويل، فكان بعدُ يسمّى حبر الأمة، وتُتُرْجُمان التنزيل . ودعا على كسرى بتمزيق ملكه، فتمزّق وتشتّت شمل ذرّيته وتفرّق .

وصفوة القول أنك إذا تأملت معجزاته، و باهر آياته عليه الصلاة والسلام، وجدتها شاملة للعلوى والسفلي، والصامت والناطق، والساكن والمتحرك، والمائع والجامد، والسابق واللاحق، والغائب والحاضر، والباطن والظاهر، والعاجل والآجل: مما يفيد مجموعها القطع بأنه ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات شيء كثير.

ومن يستريب في انخراق العادة، ويزعم أن آحاد هـذه الوقائع لم تنقل تواترا، بل المتواتر هو القرآن ــ فكن استراب في الذائع المستفيض، أو كمن استراب في شجاعة على وكرم حاتم الطائي في زمانهما . ومعلوم أن آحاد وقائعهـم غير متواترة، ولكن مجموع الوقائع يورث علما ضروريا .

في أشد غباوة من ينظر في أحواله ، وأقواله ، وأفعاله ، وأخلاقه ، ومعجزاته ، وفي استمرار شرعه إلى الآن مع انتشاره في أقطار العالم ، وفي إذعان ملوك الأرض له في عصره و بعد عصره ، مع ضعفه و يتمه ، ثم يماري في صدقه صلى الله عليه وسلم .

تلك نبذة من آيات النبوة الواضحة، وبضعة من علامات رسالته الهادية؛ لأن الأدلة عليه لا تعدّ ولا تحصى، وآختصار القول فى هذا المقام العظيم أحجى : وفضلُ البحر لم يدرِئه وصفَّ \* وعدُّ الموج فيـــه ليس يُحصَرْ عظمُ الخلق معروفُ السجايا \* إلهُ العرش قدّســه وطهَّـرْ

# البائلساوس عليه وسلم أكبر المصلحين نجاحا

أشرق نور المصطفى صلى الله عليه وسلم حين استحكمت الضلالة في النفوس ؛ وتغلغلت الغواية في الرءوس، وتناهت الفتنة، وتفاقمت المحنة – وكذلك الرسل يولدون عند عموم الجهالة، ويبعثون عند طموم الضلالة – فبعثه الله للناس جميعا ؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم صراطا مستقيا ، فجاهد في الله حق جهاده، مقتح الشدائد، محتملا الصعاب، سائرا سير الحكيم، آخذا قومه بالموعظة الحسنة والمجادلة الرشيدة ، حتى اجتاح الضلالة ، وأظهر الحق بأقوى دليل ، وأرشد الخلق إلى أقوم سبيل ، وتم له ما أراد : من نجاح اجتماعي وخلق ، ونفوذ مياسي ، وفوز حربي ، صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين، وأصحابه الغير الميامين ، وإليك البيان :

#### (١) نجاحه الاجتماعي والخلقي

لاجرم أن تغيير حال أمة كالأمة العربية، و إحياءها و إحياء أمم الأرض بها، وقلب نُظمها، و إصلاح جميع أحوالها وأمورها، و إخراجها من الفساد والاختلال والفوضى، برجل كمحمد صلى الله عليه وسلم فى حاله ونشأته وفقره ويتمه وأميته، و بتلك السرعة العجيبة فى ذلك الزمن القصير – أمر لم يعهد له مثيل فى تاريخ البشر، وليس له نظير: فهو من أعجب العجائب، وأغرب الخوارق.

رجل فقير يتيم أمى ، بعيد عن العلم والعلماء، فى ناحية من الأرض بعيدة عن كل نظام ومدنية ، ناشئ فى الهمجية ، و بين أهل وأقارب عريقين فى الجهل والكفر والوثنية ، فأبدل وحده من الجهل علما ، ومن الفساد نظاما ، ومن الكفر إيمانا ، ومن الشرك توحيدا ، ومن التشبيه تنزيها ، ومن التفوق اتحادا ، ومن التخاذل ائتلافا ، ومن الضعف قوة ، ومن الهمجية مدنية ، وهو فى كل ذلك الليث الهصور ، والقائد

المحتنك، والخطيب المصقع، والبليغ المعجز، والسياسي الحاذق، والمنبئ الصادق، والشارع الحكيم، والمعلم المهاهر، المخبر قومه بما لم يعلموه وما لم يلتفتوا إليه، والتق الورع، والزاهد الناسك العابد، والمتمتع بالحلال، والمتلذذ بالطيبات، والرءوف الرحيم، والقاسي على الظالمين، ومثال الأدب والتهذيب، والرقة والكال والجمال والنظافة، والأعمال الصالحة، والإيمان الصادق الصحيح، والمصلح الأكبر لأمته ولسائر العالم، كل ذلك أنصع دليل على أنه الإنسان الكامل، الجامع لما تجد فيه الأمم ما يضيء لها السبيل؛ والقدوة الحسنة في كل شيء، والمثال الصالح الوحيد في كل صفة وخلق وعمل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُونَ حَسَنَةً ﴾ .

فلا عجب أنه أحيا أمة حملت لواء العلم والعز والمجد والمدنية الصحيحة، والحرية والإخاء والمساواة إلى أمم الأرض قاطبة، مع شدّة الحاجة إلى بعثته في ذلك الزمن الذي ساد فيه الاختلال والفساد، والكفر والظهر والاستبداد، وسوء الحال والحهل: فغيرت وجه الأرض، وقلبت نظم الأمم، وصبغتها بصبغتها في اللغة والحهل والأخلاق، في سنين قليلة، وبسرعة خارقة للعادة، مع أن دول ذلك العصر والدين والأخلاق، في سنين قليلة، وبسرعة خارقة للعادة، مع أن دول ذلك العصر على عظمتها وقوتها وعلمها وأموالها واقتدارها، عجزت عن صبغ محكوميها بصبغتها في الدين واللغة والحنس والأخلاق، مع صرف كل مجهودها وعلمها وأموالها واقتدارها في ذلك، فلم يزدد الناس منها إلا نفورا وسخطا و بغضا، مع مضى المدد والطويلة عليها، وتسلطها على جميع مصادر حياة تلك الأمم، ولم تنل منها مع قوتها في السنين الكثيرة، ما ناله العرب مع ضعفهم في السنين القليلة.

فيحمد صلى الله عليه وسلم الذي أحيا تلك الأمة، وجاء بذلك الدين، واستوجب محبة الأمم الآخذة بتعاليمه، المتأثرة بأقواله وأعماله إلى اليوم، والذي له أكبر سلطان على نفوس (الملايين) من البشر - لا يتم له هذا النجاح بدون عون إلهي، ومدد رباني مسلحا غيره قام بين البشر وكان مشله في حاله ونشأته، لم يرو التاريخ أن مصلحا غيره قام بين البشر وكان مشله في حاله ونشأته، وكانت أمنه كأمنه العربية البدوية الأمية - كان منه ماكان من مجد صلى الله عليه وسلم في أثره العالمي العظيم، و بسرعة عجيبة كهذه، أو دام عمله في الأرض إلى اليوم.

حقا لقد خاب كل مدّع للنبوّة من بعده، وظل مجد صلى الله عليه وسلم فدّا في معيع أعماله دون سائر البشر؛ لما آتاه الله من القدرة العجيبة، والسلطان السريع، والتأثير المدهش في أمم الأرض قاطبة إلى قيام الساعة .

كان عمله فى قلب الأمة العربية و بعثها من الموت إلى الحياة بهذه السرعة ، أبلغ من قلب العصاحية و إحياء الموتى ؛ لأن إخراج الأمم من الظلمات إلى النور، و إماتة الحهل، وإحياء العرفان، ونبذ الهوى، ومخاطبة العقل السليم : كل ذلك أليق بمقام النبقة، وأقوى فى إثبات الدعوى :

قال (سير وليم مُوير) في كتابه «سيرة مجد صلى الله عليه وسلم »: وو امتاز مجد صلى الله عليه وسلم بوضوح كلامه و يسر دينه، وأنه أتم من الأعمال ما يُدهش الألباب: فلم يشهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس، وأحيا الأخلاق، ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير — كما فعل مجد صلى الله عليه وسلم ، .

لبثت مكة خاصة والبلادالعربية عامّة دهورا وأحقاباً ، غارقة في الجهل والضلال ، فلم يكن لليهودية والمسيحية مر. الأثر في العرب وأحوالهم الاجتماعية والحلقية ، إلا بمقدار ما يؤثّر حجريلق في ماء كدر ، لا يعدو أثره وجه الماء ، ولا يبلغ أعماقه .

كان العرب سابحين في دَيْجور من الرذيلة وضروب القسوة ؟ إذ كان الولد الأكبريرث أباه في زوجته ، و بلغت الأنفة والغيرة عندهم حدّا جعلتهم يشدون البنات ، وعكفوا على الأصنام ، وعبدوا الأوثان ، ولم يفقهوا معنى للحياة الأخرى ، وما فيها من ثواب وعقاب ، فلما جاء مجد صلى الله عليه وسلم ، أمكنه في خلال ثلاث وعشرين سنة ، أن يطهر مكة وغيرها من البلاد العربية ، مما كان فيها من الأرجاس والمقابح ، ثم اتبعته طائفة قد هجروا عبادة الأصنام ، ودانوا لله بالطاعة ، وصدّقوا الرسول ، وآمنوا بما أنزل إليه ، فاستقرّت في قلوبهم خشية الله ، وتطلعوا إلى عفوه وفضله ، وتسابقوا في عمل البر، وتنافسوا في نصر الفضيلة ونشر لواء العدل ، و بان لهم أن الله على كل شيء قدير، وأن العناية الصمدانية تحوطهم وترعاهم ما داموا على ثباتهم ، وأن الله مطلع على أحوالهم وشئونهم ، وسرهم وعلانية م وأن الله مطلع على أحوالهم وشئونهم ، وسرهم وعلانية م ، وأن

ما فى الكون من نعمة أو آية مصدرها الحلّاق الوهاب، وأن الأمور صغيرها وكبيرها بيده يصرفها كيف يشاء، وأن ما جاءهم من الدين الجديد فضل أفاض الله به عليهم، وقد وجب عليهم أن يدفعوا عرب بيضته، ويحرُسوا حماه، وظهر لهم أن عدا صلى الله عليه وسلم هو بشير السعادة، وأنه معقد آمالهم، ومنقذهم من أحوالهم وأوحالهم، فلذلك انقادوا له بالطاعة .

لا جرم أن مكة فى زمن قصيرقد انشطرت شطرين: الكفار، والمؤمنين، فأما الكفار فقد ظل معظمهم على عناده، حتى تم للنبي الكريم النصر والفتح المبين.

وأما المؤمنون (على قلتهم) فقد آحتملوا صنوف الأذى، وعانوا آلام التعذيب، ولم يزدهم ذلك إلا حبّا لمحمد ودينه، وقد بلغ مر. أمر حبهم إياه، أنهم جحدوا معتقداتهم التي ورثوها عن آبائهم – وكانت أنفس الأشياء لديهم – ثم هجروا أوطانهم إلى بلاد الحبشة – كما سيأتى – ثم إلى المدينة، ومنهم من هاجر من مكة إلى المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لمّا اشتد عليهم أذى قريش، حيث لحق بهم عد صلى الله عليه وسلم، تاركين مدينتهم المحبو بة، وفيها البيت المحرّم وهو أحب أرض الله إليهم، ولمّا استقرّ بهم المقام في المدينة، عقد المصطفى صلى الله عليه وسلم بينهم رابطة الإخاء، و بذلك استعدّت نفوسهم للدفاع عن مجد ودينه، ووهبوا دماءهم لإعلاء كلمة الله .

كان من أثر مجد أن العرب الذين كانوا بالأمس عاكفين على شنّ الغارات، وسفك الدماء لأوهى الأسباب، أصبحوا وقد تأكّدت بينهم أواصر الأخوّة، وأشربوا في قلوبهم أن يعمل كل لخير أخيه، ولا يستأثر بشيء دونه ، بل طلب الأنصار من المهاجرين أن يشركوهم في أموالهم ، والمال أحب شيء إلى الإنسان ، بعد النفس والولد ،

هذب الأمة العربية التي ضرب بها المثل في الجهل قبل الإسلام، حتى أصبحت منار العلم والعرفان للعالم. وفي ذلك يقول (كارليل): «قوم يضربون في الصحراء

لا يؤبه لهم عدّة قرون . فلما جاءهم النبي العربي، أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان، وكثروا بعد القلة، وعزوا بعد الدّلة، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأَرضين بعقولهم وعلومهم » .

هؤلاء العرب الذين غَمطوا المرأة جميع حقوقها، وأنزلوها عن مرتبتها الطبعية، أصبحوا بعد الإسلام هداة الأمم في تقدير حقها، وصاروا مشلا صالحا للاستقامة والتقوى، محافظين على حدود الله وأحكامه، عاملين بأوامره، مجتنبين نواهيه، قوم كانت بواعثهم للعمل صغيرة مرذولة ، فلما أتاهم الإسلام عظمت بواعثهم، وشرفت مقاصدهم، وحبّب إليهم عمل البر، ومناصرة العدل، ونشر لواء المحبة ،

حقا إنه لعجيب أن يتم هذا التحوّل في سنين قليلة : كأن ملائكة السماء هبطت إلى الأرض، فنفثوا في نفوس العرب روح الوئام والمحبة، وأماتوا فيهم دواعي الانتقام، وعبادة الأوثار والشيطان؛ والشخف بالقار، وما إلى ذلك من المنكرات والقبائح .

دع عنك أن تعـدد الزواج قد نظم ، والربا أخذ يختفى ، وحل العمـل محل البطالة، وتحققت أمنية عيسى عليه السلام: من استقرار ملكوت الساء في الأرض .

كان مثل مجد مثل الرعد القاصف: قضى على الشرور التى رسخت فى العصور السابقة، فأيقظ الناس مرس سباتهم العميق، ثم رفعهم إلى ذروة الحضارة ، ألم ترأن الأمة التى كانت تعبد الأحجار والحيوان والنبات؛ أصبحت أمة موحدة للما يقين ثابت، وعقل راجح ؟ فأنجبت مثل عمر بن الحطاب رضى الله عنه، الذى عبد الوثن والصنم فى جاهليته، والذى قال بعد إسلامه عند استلامه المجر الأسود: «إنك لحجر ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك» .

حقا إن الأمم كالأطفال: ولذلك جاءهم الأنبياء بما يناسب عقولهم ودرجة سذاجتهم ، وكان البشر على الجملة في عهد البَعْثة المحمدية ، قد خرجوا ، ن طور الطفولة إلى سنّ الرشد ، فأصبحوا لا يناسبهم من الدلائل والبراهين ما كان يناسبهم في القرون الأولى ، وقلّ فيهم تأثير المحتالين والدجالين والسحرة والمشعوذين ، وصاروا

يرجون الهداية من طريقها . فساعدهم الإسلام على ذلك ، ونهج بهم منهجا لم يسبقه به دين من قبل : فجعل الحجج العلمية والدلائل العقلية رائده في جميع دعاويه ، وعليها معتمده في كل مبانيه ، وقلل من شأن المعجزات الحسية بقدر الإمكان ، حتى لا تكون عقبة في سبيل رق عقل الإنسان في مستقبل الزمان : ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله لِكُلِّ أَجَلٍ كَمَابُ . يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَنْ يَأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله لِكُلِّ أَجَلٍ كَمَابُ . يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمْ الْكَتَابِ ﴾ . فإن البشر في عهد النبقة المحمدية ، أخذوا يدركون قيمة المعجزات أمّ الكتاب ، فإن البشر في عهد النبقة المحمدية ، وأنها لا يسهل تمييزها من غيرها الحسية ، وأنها لا علاقة بينها و بين دعوى النبقة ، وأنها لا يسهل تمييزها من غيرها والمحمدية ، وأمال السحرة والمشعوذين ، والصناع الماهرين ، وعجائب أهل الرياضات من المتصوّفين وغيرهم ، على ما يقول بعض الناس ، وأنها إن أقنعت تلك العقول القديمة ، وأرهبت تلك النفوس وهي صغيرة ، وحملتها على الإيمان : فإنها العقول القديمة ، وأرهبت تلك النفوس وهي صغيرة ، وحملتها على الإيمان : فإنها أصبحت لا تغني العقل فتيلا ، ولا تزيد الأمور إلا تعقيدا ، وإن الدليل إن لم يكن العقل أكبر نصيب ، فهو أضعف ضعيف .

وأما من كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعجزات؛ فما كان يريد إلا الإعنات والإعجاز والسخرية والاستهزاء والعناد، و إلا فلديه من البراهين والآيات ما يشفى علة النفوس، ويروى غُلّة العقول: ﴿ أَو لَمْ يَكْفِهِمْ أَنّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنّ فِي ذَلِكَ لَرْحُمَةً وَذِكْرَى لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وأما ما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات الحسية ، فلم يكن يراد به إلا إفحام المعاندين المستهزئين ، والزيادة في تثبيت ضعفاء المهتدين ، وقد كان جل اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات دعواه على القرآن وحده ؛ كما يتضح ذلك لمن تدبر آياته : فإنه هو المعجزة التي تلتئم مع الدعوى ، وتعلو بالعقل إلى مستوى العلم والفهم ، وتناسب حال الأجيال من بعده ؛ فلا تقف عقبة في سبيل نظرياتهم وتفكيرهم ، ومعلوماتهم واختراعاتهم ، ولا تلتبس عليهم بحيل الدجالين وتدليس المحتالين ، ولا بكذب القصاصين و إفك الراوين ، وتخيل الواهمين ، بل تساعدهم على البحث ، وتحضهم على التفكير والتقصى والتمتحيص والاستدلال والاستنباط .

فَبَهْ عُد صلى الله عليه وسلم انقضى عصر العجائب والغرائب، وبدأ عصر العلم والعقل ، فهو الحدّ الفاصل بين العصرين ، فلذا كانت معجزاته تشمل هذا وذاك، وكار أجلُها وأكبرُها والباقى منها — وهو القرآن — مناسبا لزمنه عليه السلام، ولكل ما يأتى بعده من الأزمان، فلا يناسبها غيره ،

وكم ختم عصر المعجزات، وتمت النبوات، كذلك أغلق باب الكهانة . فكان الله تعالى : في العصور الأول – والبشر في طور الطفولة – يخاطب حواسهم ، وفي العصور التالية – وهم في طور الرجولة – صار يخاطب بصائرهم أكثر مما يخاطب أبصارهم : فإن بصائرهم في العصور الأول كانت ضعيفة غُلفا، لا تقوى ولا تنفتح للعنويات، فوالى عليهم أنبياء ورسله الكثيرين، وآياته ومعجزاته بما ناسب استعدادهم : وذلك لأن الأب مع أطفاله يكثر التكلم معهم ، وتأديبهم وترهيبهم ، ومكافأتهم بالماديات : كالحلوى والنقود والألاعيب، أو معاقبتهم بالضرب ونحوه ، على حسب ما يبدو منهم ، فإذا صاروا رجالا كفّ عن ذلك ، واكتفى بإبداء بعض نصائحه العامة ، وإرشاداته المكتسبة من طول التجربة والاختبار، وتركهم يستعملون عقولم فيما يرونه صالحا لهم ، وقل أن يضربهم أو يُهينهم ، كذلك فعل الله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ .

بعد أن بلغ الإنسان رشده، أعطاه الشريعة العامة، والقواعد الثابتة ، وأباح له التصرف في الأمور، بحسب ما يرشده إليه عقله في حدود شرعه: فبعد أن كان يوحى إلى الأمم السابقة كبني إسرائيل مثلا في كل جزئية من جزئيات الأمور؛ اكتفى الآن بما في القرآن الشريف، من القواعد العامة والأصول الثابتة: فإنها مع ما يوحيه إلينا العقل كافية لهدايتنا في جميع الأمور، بعد أن بلغنا رشدنا .

لذلك أغلق الله تعالى باب الوحى والمعجزات ، وأخبرنا بذلك كله صريحا في الكتاب العزيز ، فلم يبق لمحتال ولا لمشعوذ أدنى وسيلة ، و بذلك خلص العقل البشرى من الأوهام والحرافات والتُرَّهات، وأصبح طريق العلم أمامه فيه واضحا ، ولكى لا يبقى هناك تُملة في نفس أحد من المؤمنين يصل إليه منها شيطان من

الشياطين؛ نص الكتاب العزيز نصاصر يحا لا يقبل التأويل، على أن الغيب علمه عند الله لا يعلمه إلا هو، وأن الأموركلها بيد الله يصرّفها كما يشاء، لا يراعى فيها مجاملة أحد من عباده ، فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلّا مَا شَاء اللهُ وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخُدِيرُ وَمَا مَسّنِيَ السّوء إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ . ومثل ذلك في القرآن كثير يعرفه من وُقِق إلى تلاوته .

إن نظرة فيماكانت عليه طوائف المسيحيين فى القرون الأولى؛ تدلّ بأجلى بيان وأنصع دليل، على مقدار نجاح مجد صلى الله عليه وسلم الاجتماعى :

ذلك بأن الناس وقتئذ تضاربت عقائدهم وأفكارهم، في كافة أصول الدين الأساسية، وكثرت مذاهبهم فيها، ولم يرق للناس في تلك الأزمان ــ لقصر عقولهم \_ إلا الشرك والتجسيم، وعبادة الصور والتماثيل، وكلما قام فيهم موحد أو مصلح حكوا بكفره ومروقه، حتى أريقت دماء العالمين بسبب ذلك ظلما وعدوانا ، وتبدل دين المحبة والوفاق، إلى بغض وشقاق، وانصدع بنيان الكنيسة المسيحية من قديم الأزمان.

قام أريوس بالتوحيد ، ووافقه على ذلك بعض الأساقفة والإمبراطور قسطنطين نفسه ، ثم وجد له من أمم الجرمانيين أتباعاً كثيرين، ولكن ميل جمهور الناس فىذلك الزمن إلى الشرك والوثنية ، حمل أكثر أعضاء مجمع (نيفية) سنة ٣٢٥ م على الحكم عليه بالزندقة والمروق ، وتأصلت العداوة بين أتباعه و بين سائر المسيحيين منذ ذلك الحين .

ولما فشت في الناس عبادة الصور والتماثيل، واشتدت حتى صارت جزءا من الدين، قام بعض الناس – ومنهم القياصرة كَلِيُون الثالث – لمحقها ، وشُمُّوا إذ ذلك (كاسِرى التماثيل) ، وكان ذلك في القرن الثامن والتاسع ، فحم البابا جريجورى الثاني ثم الثالث بحرمانهم ومروقهم ، ولما اجتمع مجمع القسطنطينية سنة ١٤٢ م

كان أيضا مضادا لهم، وفاز فيه العابدون لها، مع نهى كتبهم عن عمل الصور والتماثيل وعبادتها والإشراك بالله تعالى؛ نهيا صريحا لا يقبل التأويل . فكان ذلك سببا آخر من أسباب الشقاق بين طوائف المسيحيين .

ولما قام لوثر بالإصلاح البروتستنتي في القرن السادس عشر؛ اشتعلت نار الحروب بين المسيحيين، وخصَّبت الأرض بدماء الألوف من الأبرياء المصلحين؛ في مثل مذبحة اليهود بفرنسة سنة ١٥٧٢ م . ومن فرقهم القــديمة من عَبَّد مريم العذراء . وكان فريق من نصارى العرب يسجدون لها من دون الله، ويطلبون منها ما يشتهون . فنهى القرآن الشريف عن اتخاذها إلمَّا مع الله : تعالى الله عما يشركون . من ذلك تتبيّن حكمة تشديد الشريعة الإسلامية في النهي عن النصوير واتخاذ التماثيل؛ وتتبيّن حاجة العالم في ذلك الوقت إلى الإصلاح العظيم الذي جاء به الإسلام؛ والذي هو سابق لكل إصلاح عملي ناجح . فأنَّى لمحمد ذلك لولا وحي الله؟ ولماذا انفرد عن العالم كله، في ذلك الوقت الذي كانت فيه الأمم غارقة في عبادة الصور والتماثيل؟ ولماذا لم يتأثّر عقله بما يراه عند قومه وأهله وأهل الكتاب؛ خصوصا الذين يزعم المبشرون أنهم معلموه، مع أنه هو الذي جاءهم بالإصلاح قبل أن يعرفوه، ونهاهم عن عبادة الأشخاص والصـور؟ فكيف أقتنع بصـحة عقيدته في التوحيد والتنزيه، وهي مخالفة لما كان عليه جماهير الناس في العالم كله إلا أفرادا قليلين ؟ وكيف عرف أن الحق مع هؤلاء دون أهله والأكثرين من قومه؛ وذلك منذ طفولته قبل أن يكون للعقل مجال في البحث والتفكير؟ ولماذا كان مجد هو السابق للعالم في إصلاح كل فساد في أمور الناس الاجتماعية؛ دينيَّة كانت أو دنيوية، إصلاحا عمليا ناجحا؟ فمَّمن تعلم هذه الطرق العملية الناجعة في سياسة الناس والتأثير فيهم، والوصول إلى قلوبهم وعقولهم، حتى صاروا طوع إشارته في كل شيء؛ فملك نواصي العالمين، وفاز في ذلك فوزا مبينا لم يسبقه فيــه أحد من المصلحين والنبيين ؟ فإذا كان لوثر أو غيره يعدّ الآن من كبار المصلحين، فأولى ثم أولى، أن يعدّ (عيد) الذي ظهر قبله في وسط الوثنية المحضة، محاطا بها من جميع الجهات ، وأصلح جميع أمور الناس

وأحوالهم، وأتى بدين الحق والتوحيد الخالص – أكبر مصلح ظهر على الأرض: لذلك قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . وَآخَرِينَ مِنْهُمُ مَلَّا يُلْحَقُوا بَهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ . وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ ﴾ .

ماكان لحكومة أن تستطيع الهيمنة على بلادها دون الاستعانة بالشَّرَط بيد أن الحكومة التي أنشأها مجد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة ؛ لم تستعن في المحافظة على الأمن وحمل الناس على إطاعة الأوامر ؛ بشيء مما تستعين به حكومات الأمم الأخرى ، ومع ذلك فالجرائم كادت تختفى ، ومن آرتكب إثما في سرّه أو علانيته سارع إلى الاعتراف للصطفى بما آفترفت يداه :

وسِرُّ ذلك أن خشية الله تمكنت من قلوب المسلمين، فأصبح سرهم كعلانيتهم، وأصبح الجانى شُرْطى نفسه، ومن أجل ذلك صار واجب الحاكم سهلا ليّنا: فلا المتهم في حاجة الى مِدْرَه، ولا القاضى في حاجة إلى طول البحث والفحص.

لا جرم أن الذي أنشأ جيلا كهذا من الناس عجز عنه من تقدّمه من الفلاسفة والحكاء والأنبياء — لهو جدير بأن يقال: إنه أحرز أعظم نجاح عرف، ولا شك في أن هذا الجيل قد بلغ من التقدّم الخلق والاجتماعي والسياسي ما لم يشهده التاريخ.

قررعامهاء الاجتماع أنه لا يتم إصلاح لأمة من الأمم، أو لشعب من الشعوب، الا إذا أفعمت القلوب حبّ المصلح وطاعة لأوامره، وبَدَهِيّ أن المال أو القوة بل المعجزات : كل أولئك لا يكفى لحمل القلوب على ما يجب للصلح من المحبّة والاحترام، والطاعة، وهي أمور ثلاثة : تأتى تبعا لما تناله الأمم من التقدّم الخلق والروحى \_ غير أن عجدا صلى الله عليه وسلم، لم يستعن بالمال ولا بالقوة ولا بغيرها، بل كان ينعّى عن نفسه جميع ما من شأنه الإغراء والاستمالة : ألم ترأنه يقول بلسان القرآن : ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّهَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنّى مِلَكَ ﴾ ومع هدذا كان أمره مطاءا، وهو محبوب إلى أصحابه، يفدونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم : ﴿ وَلَا إِنْ اللّهِ وَلَا أَوْكُمْ وَأَبْنَافُوكُمْ وَأَبْنَافُوكُمْ وَأَبْنَافُوكُمْ وَأَبْنَافُوكُمْ وَأَنْ وَاجُكُمْ

وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ .

أما وقد بان أن مجدا صلى الله عليه وسلم أحبه أصحابه ، و بذاوا كل نفس ونفيس في نصرته وتأييده ، دون أن يستهويهم بشيء من عرض الدنيا ، فليس بعجيب أن يكون أكثر الأنبياء والمصلحين نجاحا ، كما أقرّ ذلك بعض كتاب الغرب ، ولا يمكن أن يبلغ هذا النجاح النادر إلا منْ وصل إلى أعلى مقام روحى .

كان شعار أصحاب مجد عليه السلام قولهم: لن نقول كما قال قوم موسى عليه السلام: ﴿ فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾ . ولم يكن قولهم مجاملة أو مصانعة ، بل كانوا يفعلون ما يقولون : انظر إلى ما حصل فى موقعة أحد : إذ رُمي المصطفى فكُسرت رَبَاعِيتُهُ اليمني السفلى ، وجرحت شفته السفلى ، وشجّت جبهته ، وجرحت وجنته ، وهشموا البيضة على رأسه ، ودخلت حلقتان من المغفّر فى وجنته ، ولشدة غوصهما ، لم يقدر أبو عبيدة على نزعهما إلا مع نزع سنيه اللّتين كانتا ينزع بهما ، و رموه بالحجارة حتى سقط لشقّه فى حفرة ؛ فهجم عليه العدق ، فهرع اليه أصحابه الأوفياء ، وجعلوا من جسومهم حصونا حوله : فأحاطوا بالحفرة ، ثم نصبوا اليه أصحابه الأوفياء ، وخمل خلا مكان واحد منهم سارع غيره إلى احتلاله ، ولم ينفرد واحدا بعد الآخر ، وكلما خلا مكان واحد منهم سارع غيره إلى احتلاله ، ولم ينفرد واحدا بهذه الروح الفدائية ، بل أخذت النساء منها أوفر النصيب : فقد تقدمت الرجال بهذه الروح الفدائية ، بل أخذت النساء منها أوفر النصيب : فقد تقدمت عائشة وأم سَلَمة وغيرهما بالسيوف ، وهجمن على العدق . و بذلك نجا النبي الكريم في أشد الأوقات حرجا ، وكان أصحاب عهد ممن يفخرون بأنهم عاهدوه على أن يموتوا في سبيل دينه ، و بذلك تم لهم النصر المبين ،

إن الروح التي نفثها عجد صلى الله عليه وسلم في قومه، لم يقتصر ظهورها على مواقع القتال، بل مكنتهم من محاربة ألد الأعداء وأقواها: وهي طبائعهم الفاسدة، وعاداتهم المرذولة، وعقائدهم السخيفة:

وسر ذلك أن مجدا صلى الله عليه وسلم – مع كثرة واجباته التى أدّاها على أكل وجه – لم يُشغَل عن عبادة ربه : فقد كان يقضى نهاره فى عمل متواصل ، وليله فى تهجّد طويل : ﴿ يَأَيُّهَا الْمُزَمَّلُ ، قُيمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ، نَصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ، أَوْ زِدْ عَلَيْهُ وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُوقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ فَلِيلًا ، أَوْ زِدْ عَلَيْهُ وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُوقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشَدُّ وَطُنًا وَأَقُومُ قِيلًا ، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ .

عكف على العبادة حتى في أيام المدينة التي كثر فيها العمل وتنوع ، وظلت حاله كذلك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولم تمض السنة العاشرة من الهجرة، حتى انهالت القبائل العربية من جميع الأطراف على المصطفى صلى الله عليه وسلم، للدخول في دينه ، وجاءت الوفود تلو الوفود إلى مكة ثم المدينة ، للإبانة عن معاضدتهم للإسلام ، فنزل قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دينِ الله أَفْوَاجًا فَسَبّح بِحَمْد رَبّكَ وَاسْتَغْفُرهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ . وقد كان نزولها إيذانا بكال الوحى ، وقد نزلت عليه وهو في مكة عند زيارته البيت الحرام ، ومعه ألوف من أصحابه ،

وقد رأى ابن عباس رضى الله عنهما ، أن نزول هذه السورة يشعر بقرب انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ، وقد صدق فهمه ، فلم يعش المصطفى بعدها سوى ثمانين يوما .

وفى اليوم التاسع من ذى الحجة فى السنة العاشرة للهجرة، الموافق ٨ من مارس سنة ٢٢٢ م، كان المصطفى فى منى، وحوله جمع عظيم لا يقلون عن مائة وأربعين ألفا من الرجال والنساء والأطفال. وفى ذلك اليوم نزل قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَثَّكُمْ تُكُمُّ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾.

وقد اغتنم المصطفى هـذه الفرصة ؛ فحطب خطبته المشهورة ـ وحوله ممثلو جميع القبائل، وهي : ( إن الحمد لله . نحمده ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . مر يهد الله فلا مضلّ له ، ومن يضللْ فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن مجدا عبده ورسوله :

أوصيكم عباد الله، بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذى هو خيره. أما بعد ، أيها الناس ، اسمعوا منى أبين لكم : فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا في موقفي هذا . أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقّوا ربكم ، كرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا . ألا هل بلغت ؟ اللهم ، اشهد . فين كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذي ائتمنه عليها ، وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب ، وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أبدأ به ، دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السّدانة والسّقاية ، والعمد قود ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر : ففيه مائة بعير ، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية .

أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يُعبَد في أرضكم هذه، ولكنّه رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . أيها الناس ، ﴿ إِنَّمَ النّسِيءُ زِيَادَةً فِي الكُيفُو يُضَـلُ بِهِ اللّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً ويُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُواَطِئُوا عِدّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ ﴾ . و إن الزمان قد استدار، كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض . منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات، وواحد فرد : ذو القعدة، وذو الحجيّة، والمحترم، ورجبُ الذي بين جُمَادَى وشعبان ، ألا هل بلغت ؟ اللهم، اشهد .

أيها النياس، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق: ألا يُوطئن فرسَكم غيركم، ولا يُدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة. فإن فعلن، فإن الله قد أذن لكم أن تعضُّلوهن وتهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرِّح. فإن انتهين وأطعنكم، فعليكم رزقُهن وكُسوتهُن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا: أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله: فاتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيراً.

أيها الناس ، إنما المؤمنون إخوة : فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفسه ، ألا هل بلغت؟ اللهم، اشهد ، فلا ترجعوا بعدى كفّارا ، يضرب بعضكم أعناق بعض : فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله، وأهل بيتى ، ألا هل بلغت ؟ اللهم، اشهد .

أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد: كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم . ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى . ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم . قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب .

أيها الناس ، إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث . ولا يجوز لوارث وصيئًا في أكثر من الثاث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر : من ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عَدْلا ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته ) .

حقا قد ظهر بين الفرنجة الآن كثيرون ممن اهتدى إلى صواب جميع ما أتى به عليه السلام، ومنهم من أسلم ظاهرا و باطنا، بعد أن كانوا يعدّونه من أكبر الكذّابين والدجّالين؛ لكثرة ما افتراه عليه قسيسوهم فى تلك العصور المظلمة، حتى أنهم ادّعوا أن لمحمد صنما من ذهب، يعبده المسلمون الذين لا يعبدون إلا الله وحده، ويصلون له خمس مرات فى كل يوم، و يصيحون باسمه تعالى فى كل وادٍ و فى كل مرتفّع، و يصومون له شهر رمضان فى كل سنة .

لا ريب فى أن الأنبياء الكَذَبة يعرَفون بأعمالهم كما قال المسيح عليه السلام: (متا ٧: ١٦ – ٢٠) ، ولا يأتى الشرِّير بالخير والإصلاح للناس أجمعين ، والله تعالى لا يؤيد الكذّابين الدجّالين المضلِّين للناس: (راجع من مور ١: ٢،٥: ٢، ٢، ٥ ص ٣٧٠) ، وقد أيد مجدا صلى الله عليه وسلم، حتى نجح فى عمله هذا النجاح الباهر العجيب السريع، الذي لم يعهد له مثيل فى التاريخ .

رجل قام باسم الله ، ودعا الناس باسم الله ، وقال وعمــل كل شيء باسم الله ، ونسب إليه تعالى كل عمل من أعماله ،ولم يكذبه الله تعالى، ولم يخذله ، أو يقتله

كما فعل بالكذّابين – بل ثبته وأيده، وقواه ونصره، وكتب له النجاح فى جميع مساعيه ومقاصده، وصدّقه فى كل ما أخبر به عنه، ورفع ذكره، وأعلى شأنه، حتى صار اسمه يذكر بجانب اسم الله على ألسنة عدد عظيم من البشر؛ فى كل بقعة من الأرض، فلا يعقل أن يكون هذا من الكذّابين.

إذا أحصينا الملوك العظاء، والساسة المهرين، والقواد المحنّكين، والخطباء والبلغاء، والمنشئين المجيدين، والكتاب المتفنين، والشارعين الحكاء، والوعاظ المؤثّرين، والانبياء، والمصلحين، ومؤسسي المهاك والدول العظام — وجدناه المؤثّرين، والانبياء، والمصلحين، ومؤسسي المهاك والدول العظام — وجدناه أكبر ملك، وأعقل سياسي، وأبلغ منشئ وواعظ، وأحكم شارع، وأشجع قائد، وأعظم غاز وفاتح، وأروع متديّن، وأخلص ناصح، وأكبر مرشد للنهاس في جميع شئونهم الدينية والدنيوية، وأعظم مصلح للا فكار والأخلاق والعقائد والعبادات والمعاملات، وأوسع مؤسس، وأدوم منشئ للدول والمهاك، وهو في كل ذلك لم يتعلّم من مخلوق شيئا، يكفي لإزالة جزء من ألف مما حوله من الأوهام والخرافات، ولم يتدرّب، أو يتدرّج، أو يتمرّن قبل النبوة على أي عمل مما أتى به بعد نبوته؛ بل نبغ في كل ذلك دفعة واحدة حينا ظهرت نبوته، وكلما لزمه شيء من أعبائها وجد نفسه أنه أكبر نابغ فيه ، فما هذا العلم في تلك الأميّة ؟ وما هذا الإصلاح ممرن نشأ في بلاد الوثنية بعيدا عن كل نظام ومدنية ؟:

كفاك بالعلم في الأميِّ معجزةً \* في الجاهلية والتأديب في اليُتُم تباركت : يا ألله ، إن هو إلا وحيك إليه، وعونك وتأييدك له .

ولولاك \_ يا ألله، \_ ما قدر على فتح مدينة واحدة، ولا تهذيب رجل واحد: فإننا نرى الدول الأوربية بخيلها ورجِلها، وعلمها وفنونها، ومخترعاتها وأساطيلها، ومدرّعاتها وطائراتها، وأموالها وزخرفها، ومدارسها ومستشفياتها، وجميع تدبيراتها وخداعها \_ عاجرة كل العجز عن مناوأة دينك، أو صدّ تياره الجارف، أو الحيلولة بينه وبين قلوب البشر المترامين في أحضانه، من جميع الملل والنحل، في سائر بقاع الأرض، حتى ضح دعاة الأديان الأخرى وهم دهِشون، وهبوا لمناوأته ؛ ليطفئوا

نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُـولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ .

# (ب) نجاحه فی سیاسته (۱) احتماله الأذی وتألُّفُه مَنْ حوله

حُبِّب إليه صلى الله عليه وسلم الانقطاع عن الناس؛ والتفرّغ لعبادة ربه، والتفكير في صنع الواحد الديّان، إلى أن بلغ من العمر أربعين سنة، فانفتق له الحجاب، وتجلّى عليه النور القدسيّ، وهبط له الوحى من المقام العليّ، وتحقق له ماكان يحسّه من الإلهام الإلهيّ، واختاره الله، وعلمه كيف يهدى قومه والناس أجمعين، فصدع بما أمر، وبلغ ما أنزل إليه من المولى، ودعا لعبادته تعالى سرا، حذرًا من مفاجأة الناس بأمر، غريب، فأسلم كثير من الرجال والنساء والصبيان والأشراف والموالى. كل ذلك ولم يكن معه سيف يضرب به أعناقهم؛ وليس معه ما يرغبهم حتى يترك العظاء آباءهم، ويطيعوه صاغرين، ويتحمّلوا إهانة أهليهم، مع أن الكثير منهم كان واسع الثروة أكثر منه عليه السلام، ولكن الدين الحق ما حلّ في قلب، منهم كان واسع الثروة أكثر منه عليه السلام، ولكن الدين الحق ما حلّ في قلب، ولا سطع في عقل، إلا فضّله على ما سواه .

ولما ألف الناس هـذه الدعوة ، وجاءه أمر الله بالجهر بها بقوله تعالى : ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) ، وقوله : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَاكَ اللَّهُ وَخَاصْ الغمرات ، وسلك مفاوز النصيحة ، واقتحم ميدان الإرشاد :

صعد ذات يوم في الصفا ، وقال : «ياصباحاه »! فاجتمت إليه قريش ، فقالوا : مالك ؟ فقال : «أرأيتم إن أخبرتكم أن العدة مُصيحُكم أو مُسيكم أمّاكنتم تصدقونني ؟ » ، قالوا : بلي ، قال : «فإني نذيرلكم بين يدى عذاب شديد» ، فقال أبو لهب : «تبًّا لك ، ألهذا دعوتنا ؟ » ، فتزل قوله تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَبِ وَتَبَّ ... ﴾ ، وظل يطلب من الناس عبادة الله وحده ، واجتناب عبادة الأوثان ،

وتجافي المنكرات، وهجر المحرّمات، بقلب ثابت، ويقين راسخ، وسياسة حكيمة: فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة ، ولاقى في سبيل ذلك من صنوف الأذي ما يعجز عنه الوصف ، وبخاصة عنه ذهابه إلى البيت للصلاة . روى أن أبا جهل (عمرَو بنَ هشام بن المغـيرة المخزوميّ القرشيّ) قال يوما : « يا معشر قريش، إن عدا قد أتى ما ترون: من عيب دينكم، وشتم الهتكم، وتسفيه أحلامكم، وسب آبائكم. إني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله . فإذا سجد في صلاته رضخت به رأســه . فأسلموني عنــد ذلك ، أو امنعوني . فلْيُصَمّع بي بعــد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم » . فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله ينتظره . وغدا عليه السلام كما كان يغدو إلى صلاته \_ وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل \_ فلم سجد عليه الصلاة والسلام، احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه ، حتى إذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه من الفزع ، و رمى حجره من يده ، فقام إليه رجال من قريش ، فقالوا : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : قمت إليه لأفعل ما قلت لكم، فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل. والله ما رأيت مشله قطُّ . هم بي أن يأكلني . فلما ذُكر ذلك لرسول الله قال : ذاك جبريل . ولو دنا لأخذه . ولأبي جهل كثير في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سائر في دعوته، عامل على نشر رسالته، إلى أن صرع الحقّ الباطل: إن الباطل كان زهوقا .

كل ذلك في مدى أربع سنين ، فلما جاءت السنة الخامسة ، أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ، فرارا من الذي كان يلحقهم لاتباعهم إياه ، خصوصا من ليس له عشيرة تحميه ، أو قبيلة تردّ عنه كيد أعدائه ، فهاجروا فرارا بدينهم ، وهي أول هجرة من مكة ، وعدة أصحابها عشرة رجال وخمس نسوة ، وكان عدد المسلمين في ذلك الوقت لا يتجاوز الخمسين ، فلما رأت قريش أن أمره في الازدياد ، وأن الإسلام التشر في القبائل ، هموا بقتله : «قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ » فدخل مع عمه أبي طالب و بني هاشم الشّعب ، فغضبت قريش ، وقطعوا عنهم الأسواق ، ومنعوهم الزق ، وأبوا الصلح إلا أن يسلموا عجدا صلى الله عليه وسلم للقتل ، وكتبوا بذلك الزق ، وأبوا الصلح إلا أن يسلموا عجدا صلى الله عليه وسلم للقتل ، وكتبوا بذلك

صحيفة، وعلقوها في جوف الكعبة . وعند دخوله الشُّعب، أمر أصحابه بهجرة ثانية إلى الحبشة . وعدَّتها ثلاثة وثمانون رجلا وثماني عشرة امرأة . وانضم إليهم الذين أسلموا في اليمن مع أبي موسى الأشعرى . فلما رأت قريش أن المهاجرين استقروا في الحبشة؛ التمسوا من ملكها أن يرد من هاجر إلى بلاده من المسلمين ، فردّ وفد قريش خائبا، ثم أسلم النجاشي نفسه لماكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بعث به إليه ، على يد عمرو بن أميّة الضمرى ، يدعوه إلى الإسلام، ويطلب منه أن يردّ إليـه من بقي عنــده من مهاجري الحبشــة . فردّهم إليــه ، ورحل معهم اثنان وستون من الحبشة ، وثمانية من أهل الشام . فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ﴿ يس ﴾ إلى آخرها . فبكوا حين سمعوا القرآن ، وآمنوا وقالوا : مَا أَشْبُهُ هَذَا بَمَا كَانَ يُنزِلُ عَلَى عَيْسَى ! وَفَيْهُمْ نزلُ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لَتَجَدَّنَّ أَشَــَّتَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجَدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً للَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ . ولا تنس ما لاقاه الرسول ومن معه في الشعب من شدّة الجهد والجوع: فكان لا يصــل إليهم شيء إلا سرا، حتى إنهم أكلوا أوراق الشجر . واستمرّوا على ذلك ثلاث سنين ، ثم خرج الرسول بعد أن نقض جماعة من قريش الصحيفة . وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأرضَة أكلت ما فيها من الكتابة إلا أسماء الله . فلما أنزلوها ليمزقوها، وجدوها كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولم يزدهم ذلك إلا بغيا وعتوا. وفى السنة العاشرة، وفد على النبي وفد من نصارى نجران فأسلموا. وقد حضرت المنيةُ عَمَّه أبا طالب ، فجمع وجوه قريش وأشرافهم وأوصاهم بالنبي خيرا ، وطلب منهم أن يكونوا من أنصاره وأعوانه ، وقال : «قد جاءكم بأمر قَبِله الجُنَان ، وأنكره اللسان مخافة الشُّنــآن» . و بعد موته اشتد أذى قريش للرسول وتعصبهم عليه . فلما رأى ذلك هاجر إلى الطائف، ومكث شهرا كاملا . فلما لم ينل منهم خيرا رجع إلى مكة ، ودخلها في جوار المُطْعِم بن عدى ، ثم أكرمه الله بالإسراء في السينة

الحادية عشرة ، وكذا بالمعراج الذي فرضت فيــه الصلاة ، وما فتئت قريش تضع

العراقيل في طريق دعوته، مما أدّى إلى خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مواسم العرب؛ ليعرض نفسه على القبائل، فعرفه نفر من الأوس الذين سمعوا وصفه صلى الله عليه وسلم من اليهود؛ فقالوا فيا بينهم: والله إنه النبي الذي أنبأتنا به اليهود، فلا تسبقنا إليه، وآمن به منهم من الخزرج كانوا سبب انتشار الإسلام في المدينة، ثم لقيه منهم في العام الشاني اثنا عشر رجلا من الخزرج، واثنان من الأوس، وكانت مبايعتهم المصطفى عند العقبة: بايعوه على ما أحب وتسمى العقبة الأولى – قائلين: «على ألا نشرك بالله شيئا، والا نسرق والا نزنى، ولا نقتل أولادنا، والاناتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، والانعصية في معروف، وأن نقول الحق حيث كان، الانحاف في الله لومة الأئم » فقال عليه الصلام: والسلام: وأن قول الحق حيث كان، المنحاف في الله لومة الأئم » فقال عليه الصلام، ولم تبق دار من دور المدينة إلا وفيها ذكر الرسول.

ولما جاءت سنة ثلاثَ عشرة للنبقة ، وفد عليه من المدينة للحج كثيرون ، ومعهم ثُلَّة من مشركيهم ، وحين قابله وفدهم واعدوه المقابلة ليلا عند العقبة ، فأمرهم ألا ينبهوا نائما وقتئذ ، ولا ينتظروا غائبا : لأن كل هذه الأعمال كانت خفية من قريش حتى لا يطلعوا على الأمر ، فيسعوا فى نقض ما أبرم ، وتلك سياسة حكيمة ، ومنهج قويم .

ولما فرغ الأنصار من الج توجهوا إلى موعدهم ، كاتمين أمرهم عمن معهم من المشركين — وكان ذلك بعد أن انصرم من الليل ثلثه الأول — وقد تسالوا فُرادى ومَثْنى حتى تم عددهم سبعين رجلا وامرأتين ، فبايعوه وأسلموا عند العقبة — وتسمى العقبة الثانية — ثم نقّب عليهم اثنى عشر نقيبا منهم — لكل عشيرة نقيب — وقال لهم : « أنتم كُفَلاءُ على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام، وإنى كفيل على قومى » ، ثم انصرفوا إلى المدينة ، وانتشر الإسلام على إثر ذلك بين أهلها ، تمهيدا له عليه الصلاة والسلام ؛ ليسلك مع العرب المسلك الأعلى ، و ينتصر عليهم انتصارا حربيا ، بعد نجاحه نجاحا سياسيا باهر الاقى الأذى والشدائد من أجله ؛

فقد استمر صلى الله عليه وسلم كما قدمنا ، ثلاث عشرة سنة يبلغ الرسالة إلى كل من أصغى إليه ، و ينشر دينه بين الجميج مدة إقامتهم بمكة ، ويستميل الأتباع هنا وهناك ، وهو يلقى في سبيل ذلك منابذة ومناوأة ومناصبة بالعداوة ، ومجاهرة وشرا باديا وكامنا ، وكانت قرابته تحميه وتدافع عنه ، وقد بلغ من الشدة والبلاء حالا لم يرها إنسان قط : فلقد كان يختبئ في الكهوف، ويفر متنكرا إلى هذا المكان و إلى ذاك ، لا مأوى ولا مجير ولا ناصر ، تتهدده الحتوف ، وتتوعده الهَلكات ، وتفغر له أفواهها المنايا .

ولما أيقن أن أعداءه متألبون عليه جميعا ، وأن أربعين رجلا يمثلون أربعين قبيلة ائتمروا به ليقتلوه ، وألفى المقام بمكة مستحيلا ، وأن القوم الظالمين لم يكتفوا بوفض رسالته وعدم الإصغاء إليها ، بل أبوا إلا تماديا في ضلالهم: يسلبون و ينهبون ، ويقتلون النفس التي حرم الله قتلها ، ويأتون كل إثم ومنكر ، وقد جاءهم من طريق الرفق والأناة فأبوا إلا عتوا وطغيانا: لما أيقن ذلك كله ، أرشده الله جلت قدرته إلى الهجرة ؛ ليتم انتصاره ، وينتشر دين الله في الآفاق ، ويصبح المسلمون إخوانا متحابين ،

#### (٢) حذقه في المعاهدات واستقبالِ الوفود ومراسلةِ الملوك

بلغ صلى الله عليه وسلم مر. البراعة فى السياسة ، والبصر فى الأمور ، والنظر فى حسن العواقب ، ما يجب أن يحتـذيه الزعماء والساسـة على اختلاف زمانهـم ومكانهم ، فمن ذلك ما يأتى :

#### (١) معاهدة الحديبية

الجديبية (بئر قرب مكة سميت الأرض باسمها): ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد في السنة السادسة للهجرة زيارة مكة، فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة ليكونوا معه؛ خوفا من أن تردّهم قريش عن عمرتهم، ولكن هؤلاء الأعراب أبطئوا عليه ؛ لأنهم ظنوا أنْ لنْ ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وتخلصوا بقولهم: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، فحرج

عليه الصلاة والسلام بمن معه من المهاجرين والأنصار؛ تبلغ عدّتهم ألفا وخمسمائة، وأخرج الهَـدُى؛ ليعلم الناس أنه لم يأت محاربا. ولم يكن مع أصحابه شيء من السلاح إلا السيوف في أغمادها؛ لا يقصدون شرا، ولا يبطنون غدرا.

ولما وصل أصحابه إلى عُسفان (موضع على مرحلتين من مكة) بلغه أن قريشا هاجها خبر مقدَمه، وثارت ثائرتها، وأجمعت رأيها على أن يصدّوا المسلمين عن مكة ؛ وتجهزوا للحرب، وأعدوا خالد بن الوليد في مائتي فارس طليعة لهم ؛ ليصدّوا المسلمين عن التقدّم، وأبي عليه السلام إلا أن يزور الحرم رغم كل مقاومة، ثم أم أصحابه بالنزول أقصى الحديبية ، حيث جاء بُديْل بنُ و رقاء سيدُ خزاعة، موفدا من قبل قريش، يسأل الرسول عن سبب مجيء المسلمين، فأخبره عليه السلام: بأننا لم نقدم لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد مَهكتهم الحرب، فإن شاءوا ماددُتهم مدّة نترك الحرب فيها ، ويخلون بيني و بين الناس، فعاد بُدَيْل وقص على قريش ماسمعه من عهد صلى الله عليه وسلم ، فلم يثقوا بخبره ؛ لأنه من خزاعة التي كانت حليفة بن هاشم في الحاهلية، قائلين له: أيريد محمد أن يدخل علينا في جنوده معتمرا: تسمع العرب أنه قد دخل علينا عنوة و بيننا و بينه من الحرب ما بيننا ؟ والله ما كان هذا أبدا ومنا عين تطرف .

ثم انتدبوا سفيرا آخر: وهو عروة بن مسعود سيد ثقيف . فتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخذ يثبط همته بتعظيم أمر قريش ، وكان مما جاء في كلامه قوله : إن المسلمين ليسوا من قبيلة واحدة فلا رابطة تربطهم ؛ ولذلك لا يؤمن قرارهم . فأجابه أبو بكر الصديق رضى الله عنه على الفور : إن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة .

ثم رجع عروة إلى قريش فقال لهم : والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي . والله ما رأيت ملكا قطّ يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب عبد عبدا : إذا أمرهم ابتدروا أمره يقتتلون، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده إجلالاً وتوقيرا، وما يُجدّون النظر إليه تعظيا له.

وإنه قد عرض عليكم خُطّة رشد فاقبلوها . ولقد رأيت معه قوما لا يسلّمون لشيء أبدا؛ فانظروا رأيكم .

ومع هذا فلم يَجِدُ هذا النصح من قريش أذنا واعية، ولا نفوسا قابلة، فأرسلوا سفيرا ثالثا: فكان من حاله ماكان من أمر سابقيه .

ولما رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم إخفاق سفراء قريش في وساطتهم؟ أرسل لهم من قبله خراشة بن أمية ايثارا المسالمة والمودّة؛ فعقروا ناقته وهموا بقتله الولا أن تداركه بعضهم فأنقدوه وردّوه إلى قومه ، فأراد النبي أن يرسل لهم عمر ابن الحطاب ؛ ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له ، فقال له : يا رسول الله ، إنى أخاف قريشا على نفسى ، وما بمكة من بنى عدى "بن كعب أحد يمنعنى ، وقد عرفت قريش عداوتى إياها وغلظى عليها ، ولكن أدلك على رجل له بنوعتم يمنعونه : قريش عداوتى إياها وغلظى عليها ، ولكن أدلك على رجل له بنوعتم يمنعونه : أنه لم يأت إلا زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته ؛ فلما جاءهم عثمان أصروا على منعهم الرسول وأصحابه من الطواف ، مهما كانت النتيجة ، وأذنوا لعثمان وحده أن يطوف بالبيت ، فأبى عثمان ذلك ، فأمروا بسجنه ثلاثة أيام ، وأشاع الناس أنه قتل مع العشرة الذين معه ، فوقف النبي خطيبا بين قومه قائلا : إن كان حقا ما سمعنا فلن نبرح الأرض حتى نناجز القوم ، البيعة البيعة : أيها الناس ، فتوافد الناس يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فنزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُبايعُونَكَ إِنَّمَا يُبْكُثُ عَلَى نَفْسِهُ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلْيهُ اللّهَ فَسَدُوْتِيهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .

فلما سمعت قريش بأمر البيعة، وبثبات النبي صلى الله عليه وسلم على عن مه، خلعت ثوب خُيلائها، وأطلقت سراح عثمان ومن معه، ثم أرسلت من قبلها شُهَيلَ ابن عمرو العامري وحُو يُطبَ بنَ عبد العُزَّى – وكانا مر عظاء قريش وكبار وجهائها – لعقد معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشر بذلك النبي . وكان من حديثه مع سهيل أن قال له: لم لا تمكنوننا من البيت نطوف به ؟ فأجابه سهيل:

والله لا يتحدّث العرب أننا أخذنا ضُغْطَة ، (أى بالشدّة والإكراه) ولكن لك ماتريده في العام القابل، ثم تم الأمر على الصلح على ترك القتال، وأن تُوضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يأمن بعضهم بعضا، وأن يرجع المصطفى عنهم عامهم هذا ويأتى في العام القابل، ويخلون له مكة ثلاثة أيام، وألا يدخلوا إلا بالسيوف في قرابها، وعلى أنه لا يأتيه منهم رجل وإن كان على دين الإسلام إلا ردّه إليهم، وألا يردّوا إليه من عنده، ومن أراد أن يدخل في عهد عهد من غير قريش دخل، ومن أراد الدخول في عهد قريش دخل، فيه،

ولما تم الأمر ولم يبق إلا كتابة المعاهدة؛ وثب عمر بن الخطاب ، فحاء إلى أبى بكر وقال له : أليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى ، قال : بلى ، قال : فعلام نعطى الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر : يا عمر ، إنه رسول الله ، وليس يعصى ربه وهو ناصره ، فاستمسِك بغرزه (ركابه) حتى تموت : فإنى أشهَد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

وما كادت المعاهدة تكتب، حتى حدثت أحداث استوجبت الحلاف في تنفيذها: فمن ذلك أن أحد المستضعفين بمكة – واسمه أبو بصير – جاء إلى المدينة هار با ، فكتبت قريش إلى النبي تطلبه قائلة: لقد عرفت ما عاهدناك عليه من ردّ من قدم عليك من أصحابنا ، فابعث إلينا بصاحبنا ، فقال المصطفى لأبى بصير: إنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهدا ، ولا يصح الغدر في ديننا: فانطلق مع رسولهم: فقال أبو بصير: أتردّني إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟ فقال له المصطفى: انطلق إلى قومك: فإننا لا نغدر، وإن الله جاعل لك من الضيق فرجا ،

ومن ذلك أن قريشا لما شعرت بما حل بتجارتها من التعطيل والكساد؛ بسبب تعرّض أبى بصير وشيعته ، فزعت إلى النبى مستصرخة به ، فأرسلت أبا سفيان طالبة إليه إيواء الذين فرّوا عنها ، ولا حاجة لها بردّهم ، وأن تُسقِط هذا الشرط من المعاهدة ، فقبل المصطفى ذلك ، وأمر أبا بصير ومن معه أن لا يتعرّضوا لعير قريش أو رجالها ،

ومن ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم ، أمن أصحابه فى مستَهَلّ ذى القَعْدة من السنة السابعة أن يشدوا رحالهم إلى مكة ، قضاء للعمرة التى لم يؤدّوها بسبب المعاهدة التى عقدت مع قريش فى العام الفائت ، فلما عن فت ذلك قويش بثت روّادها فى جميع السَّبُل ، تترقب قدوم عسكر المسلمين ، ولما ظهر لهم أن قوم عهد مسلّحون ، أرسلوا إليه وفدا برياسة مُكرّز بن حفْص ، فقالوا له : يا عهد ، والله ما عُرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا ، أتدخل بالسلاح فى الحرم على قومك ، وقد أمنتهم وأمنوك ؟ فقال لهم المصطفى : إنا لن ندخل بالسلاح ما داموا على الوفاء ، وهذا السلاح الذى ترونه سنتركه فى الحارج ؛ لنأتى به إذا حدث ما يدعو إليه .

ولما انقضت الأيام الثلاثة، أرسلت قريش إلى النبي تطلب إليه الخروج لانتهاء المدة المضروبة ، فقال لرسولهم : ماذا عليكم لو تركتمونا بينكم أياما؟ فقال رسولهم : ناشدتك الله أن تخرج : قد مضت الأيام الشلائة ، فأجابه النبي : إنا فاعلون في المساء إن شاء الله ، وأمر من يؤذن في الناس بالرحيل ، ولما رأت قبائل العرب ما أظهره الرسول من الوفاء بالعهد ، والمحافظة على الوعد ، رغبت في محالفته ، وأقبلت على معاهدته ، فتوثقت عمرا المودة بينه وبين تلك القبائل ، وتم بينه و بينهم التناصر ،

تأمل أن المصطفى كان معه جيش عظيم يمكنه من دخول مكة فاتحا ، ولكنه اجتنب القتال ، وقبل شروطا رآها عمر رضى الله عنه غير لائقة بالإسلام وكرامته ، ليكون قدوة صالحة لأهل الزعامة في سعة الحيلة ، وبعد النظر، وسداد الرأى، ونيل المطالب من أنبل سُبُلها ، ولذلك قال أبو بكر رضى الله عنه : ما كان فتح الإسلام أعظم من فتح الحديبية ، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين مجد و ربه ، والعباد يعجَلون ، والله لا يعجَل لعجلة العباد، حتى تبلغ الأمور ما أراد ،

تأمل صلح الحديبية وما ظهر فيه من البراعة السياسية ، تر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم آثر السلم على الحرب ، مع ما صار إليه المسلمون وقتئذ ، من المنَعَة والقوة ، والقدرة على الفتك بأعدائهم ، لأن هذا الصلح أدّى إلى اختلاط المسلمين بالمشركين ،

و إسماعهم القرآن ، وتبليغهم حقيقة الدين ، وإرسال الرسل لتبليغ ملوك جزيرة العرب، وما اتصل بها من الشام ومصر وفارس، فصار الناس يدخلون فيه آمنين مقتنعين، وأظهر الإسلام في هذه الهدئة من كان يخفيه بين المشركين خوف الفتنة.

وناهيك برهانا على عظم شأن هذه المعاهدة، أن الله تعالى أنزل سورة الفتح في تعظيم شأنها، مبيّنةً ما فيها من الحكم والمصالح، ومشتملة على أخبار الغيب، والوعد بالنصر والمغانم، فسهاها الله فتحا مبينا، وأعقبها نصرا عزيزا؛ لأنها كانت تمهيدا لفتح مكة الذي أتم الله به النعمة على الأمة العربية والعالم أجمع.

#### (ب) استقبال الوفود

ومما هو أدل على براعته السياسية، وسديد تصرفه، حسن استقباله الوفود، وإجابتُه مطالبهم بما تتسع له شريعته . وإليك الأمثلة :

#### (۱) وفد نصاری نجران

وفد على المصطفى صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة بعد الهجرة ؟ وكانوا ستين را كبا، جاءوا يجادلونه فى شأن عيسى عليه السلام ، وكان وصولهم إلى المدينة ودخولهم المسجد النبوى ، بعد دخول وقت العصر ، فقاموا يصلون فيه ، فأراد الناس منعهم لما فيه من إظهار دينهم ، فقال صلى الله عليه وسلم دعوهم ؟ تألفا لهم ورجاء لإسلامهم ، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم ، ولما فرغوا من صلاتهم عرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن ؟ فامتنعوا ،

ثم قال لهم: إن الله أمرنى إن لم تنقادوا الإسلام أباهلكم . فقالوا: يا أبا القاسم ، نرجع فننظر فى أمرنا ، فخلا بعضهم ببعض ، ثم قال بعضهم: والله قد علمتم أن الرجل نبى مرسل ، وما لاَعَن قوم قطَّ نبيا إلا استؤصلوا ، وإن أنتم أبيتم إلا دينكم فوادعوه وصالحوه ، وارجعوا إلى بلادكم ، ثم استقر رأى جميعهم على ألا يباهلوه ، واكتفوا بأن صالحوه على الجزية ، ثم كتب لهم كتابا ، فطلبوا إليه أن يرسل معهم أمينا ، قأرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح رضى الله عنه ، وقال لهم: هذا أمين هذه الأمة .

### (۲) وفد تميم الدارى وأصحابه

وفد عليه صلى الله عليه وسلم أبو تميم الدارى ، وأخوه ، وأربعة آخرون ، وكانوا على دين النصرانية ، فأسلموا وحسن إسلامهم : وفدوا على الرسول بمكة قبل الهجرة ، وسألوه أن يعطيهم أرضا من الشام ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : سلوا حيث شئم ، وبعد أن تشاو روا سألوه بيت جيرُون وكُورتها ، فدعا صلى الله عليه وسلم بقطعة من أدم ، وكتب لهم كتابا نسخته :

# المسسلة الرَّحْمَ الرَّحِيمِ

هذا كتاب ذُكِر فيه ما وهب مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للدّاريّين: أعطاه الله الأرض، فوهب لهم بيت عينون وجيرون والمرطوم و بيت إبراهيم إلى الأبد، شهد عباس بن عبد المطاب، وخزيمة بن قيس، وشرحبيل، ثم أعطى رسول الله الوفد كتابا، وقال: انصرفوا.

#### (٣) وفد عامر بن صعصعة

قدم هـذا الوفد على النبى وفيهم عامر بن الطَّفيل عدة الله، وهو سيد القوم: وكان ينادى مناديه بسوق عكاظ: هل من راحل فنحملَه ؟ أو جائع فنطعمَه ؟ أو خائف فنؤمنَه؟ وكان مضمر الغدر بالنبى، فقال: لاَّرْ بَد بن ربيعة وهو من رؤساء قومه: إذا قدمنا على مجد فإنى شاغِل عنك وجهه، فإذا فعلتُ ذلك فاعْلُه بالسيف.

فلهما قدموا على رسول الله صلى عليه وسلم، قال عامر: ياجد، اتخذنى خليلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا: والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له . فحل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر من أربد ما كان أمرَه به ، وأربدُ لا يأتى بشيء ، ويبست يده على السيف ، فلم يستطع سلة ، وقيل : إنه لماء جاء عامر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع له وسادة ليجلس عليها ، ثم قال له : أسلم ياعامر ، فقال عامر : لى إليك حاجة : أتجعل لى الأمر بعدك إن أسلمت ؟

فقال الرسول: ليس ذلك لك ولا لقومك: إنما ذلك إلى الله يجعله حيث شاء، ولكن لك أعنّة الخيل. قال: أنا الآن فى أعنّة خيل نجد. أتجعل لى الوبر، ولك المدر؟ قال الرسول: لا .

وقيل: قال له: يا مجد، مالى إن أسلمت ؟ فقال: لك ما للسلمين وعليك ما عليهم . فقال: أما والله لأملاً نتها عليك خيلا و رجالا، ولأربطن بكل نخلة فرسا . فقال صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله عن وجل .

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : اللهم، اهد بنى عامر، واشغَل عنى عامر بن الطفيل : كيف شئت وأتى شئت .

وقد مات عامر شرميتة ، وأحرقت الصاعقة أُرْبَد ، وأسلمت بنو عامر .

#### (٤) وفد عبد القيس

كانت منازلهم بالبحرين، وكان ممن وفد فيهم الجارُود، وكان نصرانيا قد قرأ الكتب، فقال أبياتا يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم . منها قوله :

يا نبي الهُـدَى أتاك رجال \* قطعت فدفدا وآلا فآلا

نتـقى وقع يوم عبـوس \* أَوْجَل القلبَ ذكرُه ثم هالا

فعرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على الجارُود ، فقال : يا مجد ، إنى كنت على دين ، و إنى تارك دينى لدينك ، فتضمن لى ذنبى ؟ فقال : نعم ، أنا ضامن أَنْ قد هداك إلى ما هو خير منه ، فأسلم وأسلم أصحابه ،

وقيل: لما قدم الجارود على الرسول قال: بم بعثك ربك يا مجد؟ . قال: بشهادة أن لا إله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله، والبراءة من كل ند يُعبَد من دون الله، وبإقام الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة لحقها، وصوم رمضان، وجج البيت بغير إلحاد . من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد . قال الحارود: إن كنت نبيا فأخبرني عما أضرت . فخفق الرسول خفقة كأنها سِنة،

<sup>(</sup>١) المفازة . (٢) السراب .

ثم رفع رأسه والعرق يتحدّر عنه ، فقال له : إنك أضمرت أن تسألني عرب دماء الحاهلية ، وعن حِلْفِ الحاهلية ، وعن المنيحة : ألا و إن دم الحاهلية موضوع ، وحلّفها مردود ، ولا حِلْف في الإسلام ، ألا و إنّ أفضل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر دابة أو لبنَ شاة

#### (٥) وفد عدى بن حاتم رضى الله عنه

قال عدى بن حاتم : كنت امرأ شريفا فى قومى ، فلما سمعت برسول الله كرهته : ما رجل من العرب كان أشدَّ كراهية له حين سمع به منى ، ولما علمت أن جيش مجد قد وطئ البلاد، احتملت أهلى وولدى ، والتحقت بأهل ديني من النصارى بالشام ، وخلفت بنتا لحاتم ، فسييت فيمن سبي ، فلما قدمت السبايا على رسول الله ، وبلغه هربى إلى الشام ، من عليها وكساها وحملها وأعطاها نفقة ، وأقبلت إلى الشام ، ثم أقامت عندى ، فقلت لها \_ وكانت امرأة حازمة \_ : ماذا ترين فى أمر هذا الرجل ؟ قالت : أرى والله أن تلحق به سريعا : فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضيلة ، وإن يكن ملكا فأنت أنت ، فقلت : والله إن هذا للرافي .

ولما ذهبت إليه قال: من الرجل؟ فقلت: عدى بن حاتم، فانطلق بى إلى بيته، وإنه لقائدنى إليه، إذ لقيته امرأة كبيرة ضعيفة، فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقلت: ما هذا بملك، ولما دخل بيته تناول وسادة بيده من أدّم حشوها ليف، وقال: اجلس على هذه، فقلت: بل أنت فاجلس عليها، قال: بل أنت، فاجلس عليها، وجلس الرسول على الأرض، فقلت: والله ما هذا بأمر ملك، ثم قال لى: ياعدى بن حاتم، ألست من القوم الذين لهم دين؟ فقلت: بلى، فقال: ألم تأخذ ربع الغنيمة؟ (كم هو شأن الأشراف من أخذهم في الحاهلية ربع الغنيمة)، قلت: بلى ، قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك، قلت: أجل والله، وعرف أنه نبى مرسل يعلم ما يُحْهَل.

ثم قال: لعلك ياعدى، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ؟ فوالله ليوشِكَنّ المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه . ولعلك إنما يمنعك

من ذلك ماترى من كثرة عدوهم، وقلة عددهم . فوالله ليُوشِكَن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسيَّة على بعيرها، حتى تزور البيت (الكعبة) لاتخاف .

ولعلك إنما يمنعك من ذلك، أنك ترى أن الملك والسلطان فى غيرهم . وآيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بَابِل قد نُتِحت عليهم، قال عدى :: وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها تحجُّ البيت .

وقد أسلم عدى رضي الله عنه، وحسن إسلامه .

## (٦) وفد كِنْدَة

وفد عليه صلى الله عليه وسلم ثمانون من كندة، ( قبيلة باليمن ) فيهم الأشعث ابن قيس ، وكان وجيها مطاعا في قومه وهو أصغرهم ، فلما أرادوا الدخول على الرسول سرحوا شعورهم وتكحلوا، ولبسوا جُبّب الحبّرة قد سجفوها بالحرير، ولما دخلوا عليم قالوا : « أبيت اللعن » ، فقال لهم : لست ملكا : أنا مجد بن عبد الله . قالوا : لا نسميك باسمك . قال : أنا أبو القاسم . قالوا : يا أبا القاسم ، إنا خبأنا لك خَبْنًا . فما هو ؟ وكانوا خبئوا له عين جرادة في ظرف سمن . فقال لهم : سبحان الله ! إنما يفعل ذلك الكاهن . وإن الكاهن والكهانة والتكهُّن في النار . فقالوا : كيف نعلم أنك رسول الله ؟ فأخذ كفًّا من حصباء ، فقال : هــذا يشهد أنى رسول الله: فسبح الحصى في يده، فقالوا: نشهد أنك رسول الله. قال: إن الله بعثني بالحق ، وأنزل على كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فقالوا أسمعنا منه . فتلا الرسول : ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾ حتى بلغ : ﴿وَرَبُّ الْمُشَارِقِ ﴾ ثم سكت وسكن بحيث لا يتحرِّك منه شيء، ودموعه تجرى على لحيته. فقالوا: إنا نراك تبكي. أمن مخافة مَنْ أرسلك ؟ قال : خشيتي منه أبكتني . بعثني على صراط مستقيم في مثل حدّ السيف، إن زغت عنه هلكت . ثم تلا : ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الآية، ثم قال لهم : ألم تسلموا ؟ قالوا : بلي . قال : فما بال هــذا الحرير؟ فعند ذلك شقُّوه وألقوه .

# (٧) وفد تُجِيب

هى قبيلة من كندة ، وفد على رسول الله منها ثلاثة عشر رجلا ، وقد ساقوا معهم صدقات أموالهم التى فرض الله عليهم ، فسر رسول الله بهم ، وأكرم مثواهم ، ثم قالوا : يا رسول الله ، إنا سقنا إليك حق الله فى أموالنا ، فقال لهم : ردّوها : فاقسموها على فقرائكم ، قالوا : ما قدمنا عليك إلا بما فضل من فقرائنا ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا الوفد ، فقال الرسول : إن الهدى بيد الله عن وجل : فهن أراد به خيرا شرح صدره للدين ،

ثم جعلوا يسألونه عن القرآن والسنن ، فازداد رسول الله رغبة فيهم ، ولما أرادوا الرجوع جاءوا إليه فودعوه ، فأرسل إليهم بلالا : فأجازهم بأرفع ماكان يجيز به الوفود .

ثم قال لهم النبي عليه السلام: هل بقي منكم من أحد؟ فقالوا: غلام خلفناه على رحلنا وهو أحدثنا سنا . فقال: أرسلوه إلينا . فأقبل الغلام، وقال: يارسول الله، إنى مر . الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم، فاقض حاجتي . فقال: والله ما أخرجني إلا أن تسأل الله أن يغفر لى ، ويرحمني ، ويجعل غناى في قلبي . فقال الرسول: اللهم ، اغفر له وارحمه ، واجعل غناه في قلبه . ثم أمر له بمثل ما أمر لرجل من أصحابه .

## (٨) وفد بني سعد هُذَيم من قضاعة

قدم وفد بنى سعد هذيم ، ونزلوا ناحية من المدينة ، ثم خرجوا يؤمون المسجد حتى انتهوا إلى بابه ، فوجدوا الرسول يصلى على جِنازة فى المسجد ، فلم يدخلوا مع الناس فى صلاتهم ، وقالوا : ننتظر حتى يصلى رسول الله ، ونبايعه ، ثم انصرف رسول الله ، ونظر إليهم ، فدعاهم ، فقال : أمسلمون أنتم ؟ قالوا : نعم ، فقال : هلا صليتم على أخيكم ؟ فقالوا : يا رسول الله ، ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك ، فقال : أينما أسلمتم فأنتم مسلمون ، فأسلموا ، وبايعوه على الإسلام ،

ثم انصرفوا إلى رحالهم، وكانوا قد خلفوا فيها أصغرهم، فبعث الرسول في طلبهم، فأءوا ومعهم صاحبهم، فتقدّم فبايع الرسول على الإسلام، فقالوا: إنه أصغرنا، فقال : أصغر القوم خادمهم ، بارك الله عليه ، فكان خيرهم وأقرأهم للقرآن ، ثم أمّره رسول الله عليهم : فكان يؤمهم ،

ولما أرادوا الانصراف أمر بلالا: فأجازهم بأوان من فضة لكل رجل منهم. ثم رجعوا إلى قومهم فأسلموا .

#### (ج) مراسلته للــــلوك

لم يكتف بهذا كله؛ بل جاء صلى الله عليه وسلم رحمة عامة ، بشيرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، فأخذ يراسل الملوك و يدعوهم إلى دين الإسلام: كقيصر ملك الروم ، وكسرى ملك الفرس ، وقد منق ثانيهما الكتاب استكبارا ، فحزق الله دولته ، وملكها المسلمون فيا لا يزيد على أربع سنوات ، كما ملكوا دولة الرومان على عظمتها ، واتساعها ، وكثرة جيوشها ، وراسل بقية الملوك والأفراد : فأسلم النجاشي علمك الحبشة ، والمنذر بن ساوى ، وأكرم المقوقس رسوله ، ورد قيصر ردا جميلا ، ومما جاء في كتاب الرسول إليه ،

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد الله ، إلى هرقل عظيم الروم . سلام . على من النبع الهدى . أما بعد ، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام : أَسلمْ تسلمْ يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَة سَدَواء بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُمَنَا وَلَى كَلّمَة سَدواء بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُمَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَولَوْا فَقُولُوا آشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ .

كان هذا في حين أن وفود العرب كانت تفد طوعا، زَرافات ووُحدانا، مشاة وركبانا؛ لاعتناق الإسلام: فأسلم كثير من القبائل عن طيب نفس؛ إذعانا لله

وخضوعاً لدينه، وصرع الحق الباطل \_ إن الباطل كان زهوقا \_ وأباد جحافل الأعداء، ومنقها تمزيقا، ولم يبق إلا قبائل الشام والعراق.

ثم جج صلى الله عليه وسلم حجته المشهورة بحجة الوداع، وقد بين فيها أهم أصول الدين وفروعه ، وفي هذا اليوم نزل قوله تعالى ممتنا على المؤمنين : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمْ الْتُ لَكُمُ دِينًا ﴾ ، ثم رجع صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وجهز جيشا لغزو قبائل الشام التابعة للروم، وقبل سيره اشتد عليه من ضه صلى الله عليه وسلم، فحعل يرفع يديه إلى السماء، ثم يضعهما على رأس أسامة، فودعه أسامة ورجع إلى المعسكر، وأمر الناس بالرحيل ، وإذا بالرسول يقول : توفى رسول الله عليه وسلم .

مما تقدّم يتبين أنه صلى الله عليه وسلم لتى من الأذى ضروبا كثيرة ؛ وكافح صعابا جمّة ؛ فلم تبن عزيمته ، ولم تفتر همته ، بل ثبت في نشر دعوته ومناجزة عدوه ؛ ثبات الصادق في أمره ، المستيقن من نفسه ، فتم له أعظم نجاح لم يحصل عليه أحد قبله ولا بعده ؛ وترك دينا خالدا أحيا به الأمم ، وأزال به الغُمم ، وجعله نورا يستضىء به بنو الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

#### (ج) نجاحه فی حروبه

قد أبنا فيا تقدّم مالاقاه المصطفى صلى الله عليه وسلم من صروب الأذى ؟ والتضييق الكبير، والأهوال العظيمة : فطالما أزاح عقبة كأداء، وخاض بحرا هائجا، وسلك مفاوز مهلكة، فثبت غير حافل بهول، ولا عابئ بمشقة، بل احتمل هذه الملمات، وصَمد لتلك المصاعب : يريد نشر دعوته فنشرها، وأحرز فيها النصر الإلهى العظيم : ﴿ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ .

فلما تم له الفوز في سياسته، أذِن الله له بالهجرة ــ بَيْد أن أهل مكة لما رأوا وثيق اتصاله بأهل المدينة، وسرعة انتشار الإسلام فيها، وخشوا أن ذلك قد يفضي

إلى تحريض أهلها عليهم ؛ دبروا حيلة لقتله وإبطال دعوته ، ولكن خاب فألمم ، وضل سعيهم ؛ إذ خرج مهاجرا إلى المدينة يصحبه صديقه الجميم ، وكانت هذه الهجرة هي السبب الأعظم لظهور دين الإسلام ونشره ؛ بعد أن قضى عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة ، وهو مضيّق عليه في نشر دينه القويم ، فلما علم المشركون بفساد مكرهم ، ضاع رشدهم وهاجوا ، وجعلوا لمن يأتي به أو يدل عليه مائة ناقة ، فأعمى الله أبصارهم عن رؤيتهما ، وبعد ثلاث ليال جاءهما الدليل بالراحلتين في غار حراء ، فسارا قاصدين المدينة ، ثم نزل صلى الله عليه وسلم بقُباء ومكث بها أربع عشرة ليلة ، كا رواه أنس بن مالك ، وكان نزوله في بني عمرو بن عوف ، وبني فيها مسجده الذي أسس على التقوى من أقل يوم ، وكان ذلك عند دخول الشمس في برح الميزان — وهو أقل الاعتدال الحريفي في الزّمان — فكان ذلك رمن الما في شريعته من الاعتدال ، وكونها آخر الشرائع الإلهية التي يبلغ بها الدين غاية الكال ،

ولما استقر عليه الصلاة والسلام في المدينة ، أرسل في طلب من تخلف من أهله ، فنع مشركو مكة بعضا من المستضعفين ، وعذبوهم وحبسوهم ، ولم يمض غير قليل حتى انتشر الإسلام فيها، فهاج ذلك اليهو ، وغاظهم رسوخ قدم الإسلام، فتمكنت العداوة في نفوسهم ، وتحزبوا على المسلمين ، مع أنهم كانوا يستفتحون على المشركين بنبي يبعث ، وقد قرب زمانه \_غير أن حب الرياسة أعماهم ، فاستعظموا الأمر ، وساعدهم على هذا جماعة من عرب المدينة المنافقين ، ثم عقد الرسول مع اليهود عقدا على أن يتركوا أذاه و يترك محاربتهم ،

#### مشروعية القتال

لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناق الناس؛ ليدخلوا في دين الله أفواجا، بل كان الأمر مقصورا على الدعوى إلى الدين الحنيف، وتحمل في سبيل ذلك أذى كثيرا، ومعارضة شديدة، وبغيا وحسدا، ومع ذلك كان ومن معه صابرين على الأذى والضيم، إلى أن فترج الله عنهم بالهجرة، وأباح لهم مكافحة

أعدائهم الذين جاهروهم بالعدوان، فأذن له صلى الله عليـــه وسلم بالقتال: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرً ﴾ .

أخذ ينشر دين الله بين القبائل بالدعوة، ويدفع بالقوة كل اعتداء ينشأ؛ دفاعا عن نفسه وعن المسلمين؛ وحماية للدعوة من معارضيها، ولم يقاتل إلامن قاتله أو اعتدى على المسلمين: ﴿ فَهَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَا عَتَدُوا عَلَيْهِ عِيثُلِ مَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ . فنجم عن ذلك إرسال الجيوش: سَرية إثر سريّة، وغزوة نتبعها غزوة، حتى مكن الله له في الأرض، وتكفل بحفظ دينه من العبث: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَو إِنَّا لَهُ لَمَا أَفْلُونَ ﴾ .

طلع عليهم طلوع البدر التمام ، وسفر لهم سهفور الشمس ليس دونها غمام، وعما بنور الإسلام والإيمان ظلمات الأوثان والأصنام، وأزال بالقرآن والبرهان جميع الشكوك والأوهام ، ومن لم يقنع بفصيح القول وبديع البيان، أقنعه بفصيح السيف وحد الحسام ، واستمر صلى الله عليه وسلم يجاهد في الله حق جهاده ، وينشر دينه في بلاده وعباده ، مدة عشر سنين لم يسترح فيها غمضة عين ، ليقينه أنه على الحق ، ومن كان على الحق فعليه أن ينشره باللسان ، أو السيف ، أو أى أداة أخرى ، حتى طهرت الأرض من عبادة الأوثان، وسطعت أنوار الإيمان، وامتلأت الدنيا بعبادة الرحمن ، وخذل أهل الكفر والعدوان ، مع اجتهادهم وتحزبهم في كل زمان ومكان على محودينه ، وإطفاء نوره : ﴿وَيَأْنِي الله إِلاَّ أَنْ يُتَمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ النَّكَافُرُونَ ، هُو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدُدَى وَدِينِ الْحَقِقُ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه وَلَوْ كَرِهَ النَّكَافُرُونَ ، هُو الذي السياس في الدين أفواجا ، وكثرت سراياه حتى قاربت السينين ، و بلغت فدخل النياس في الدين أفواجا ، وكثرت سراياه حتى قاربت السينين ، و بلغت مغازيه سبعا وعشرين : قاتل في تسع منها بنفسه ، فأظهر فيها مايفخر به أعظم قواد هذا الزمان ، من إحكام الخطط ، وحسن التدبير، وإتقان النظام ، ودل أصحابه فيها من الغزوات : على صدق في محبته ، وإخلاص في الولاء له : تأمل غزوة بدر الكبرى ، وما يليها من الغزوات :

<sup>(</sup>١) السرية : قطعــة من الجيش سميت بذلك لأنها تسرى فى خفية · وتطلق على كل غزاة لم يكن فيها رسول الله · والتي كان فيها تسمى غزوة ·

#### غزوة بدر الكبرى

تدبرهذه الغزوة وماتم فيها من النصر المبين؛ و إعزاز الإسلام وأهله مع قلتهم، وإذلال المشركين على كثرتهم، وما كانوا فيه من سوابغ الحديد، والعدّة الكاملة، والخيول المسوَّمة، والخيلاء الزائدة: وعدَّتهم في ذلك ألف محارب، ومائة فرس، وسبعائة بعير . وعدد المسلمين لا يبلغ إلا أربعائة، وثلاثة أفراس، وسبعين بعيراً. ولم يمنعهم من ملاقاتهم قلتهم ، بل قام المقداد بن عمرو وقال : « يارســول الله ، امض لما أمرك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: « فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَا تِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعَدُونَ » بل: اذهب أنت و ربك فقا تلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق، لو سرت سنا إلى تُرْك الغهاد (يعني مدينة الحبش) لِحَالَدُنَا مَعْكُ مِن دُونِهُ حَتَّى نَبَلْغُهُ . فَدَعَا لَهُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بَخْير . ثم قال سعد بن مُعاذ : «قد آمنا بك ، وصــ دقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . فامض يا رسول الله، لما أردت ، فوالذي بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضاه معك : ماتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقي عدوناً . و إنا لصُبُر عند الحرب، صُـــدُق عند اللقاء . ولعـــل الله تريك منا ما تقرُّ به عينك . فسربنــا على بركة الله تعالى » . فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقول سعد، ونشطه على ذلك، ثم قال : « ســيروا على بركة الله، وأبشروا ؛ فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتــين . والله لكَأْنِي أَنظر الآن إلى مصارع القوم» وعين مصارعهم فما تعدوها. فالتتي الفريقان ببدر – وكان يوما من أشد الأيام هولا – ودارت الدائرة على قريش، وانهزموا انهزاما كبيرا، وقتل في هذه الغزوة أبو جهل وصناديد قريش، وأيد الله المسلمين: ﴿ وَلَقَــُدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْهُ أَذِلَّةً فَا تَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . إِذْ تَقُولُ للْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفَيَكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ وَبُّكُمْ شَلَاتَهَ آلَاف مِنَ الْمَلَائِكَة مُثَرَّ لِينَ . بَلَى إِنْ تَصْدُوا وَنَّتُقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَسَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلائِكَة مُسَوِّمِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) المسوّمة: المرعية .

الآيات . وأعن الإســــلام وأهله ، فرجعوا إلى المدينـــة فرحين مسرورين بهــــذه النَّصرة العظيمة . وقد امتنَّ الله عليهم بالآيات المتقدّمة .

وليست بقية الغزوات دونها في خذلان الأعداء، و رفع كلمة الإسلام، وإعن الرجيشه، بل كانت كلها آيات بينات: فهاك غزوة الحندق، وما أحرزه فيها المسلمون من التأييد العظيم، والفوز الكبير، مع أن عددهم لم يتجاوز ثلاثة آلاف، في حين أن جيش الأحزاب عشرة آلاف رجل؛ جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى زاغت الأبصار، و بلغت القلوب الحناجر، وظن المسلمون بالله الظنون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الحندق على المسلمين؛ وأرسل من جيشه خمسمائة مقاتل لحراسة المدينة؛ خوفا على النساء والأولاد، وهجم الأعداء من كل صوب وناحية، فسلط الله عليهم ريحا شديدة ليلا: ﴿ يَأَيُّهَا الدِّينَ آمَنُوا آذْ كُرُ وا نِعْمَة الله عَلَيْكُم فسلط الله عليهم ريحا شديدة ليلا: ﴿ يَأَيُّهَا الدِّينَ آمَنُوا آذْ كُرُ وا نِعْمَة الله عَلَيْكُم فسلط الله عليهم ريحا شديدة ليلا: ﴿ يَأَيُّهَا الدِّينَ آمَنُوا آذْ كُرُ وا نِعْمَة الله عَلَيْكُم فسلط الله عليهم ريحا شديدة ليلا: ﴿ يَأَيُّهَا الدِّينَ آمَنُوا آذْ كُرُ وا نِعْمَة الله عَلَيْكُم فسلط الله عليه عاربة المسلمين فاتهزموا، وجعلوا يرتحلون هربا، ولم تقو الأحزاب مع كثرتهم على محاربة المسلمين المستضعفين، وظهر عند ضرب الخندق آيات من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، المانظر غنوة الفتح:

#### غزوة الفتح

تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام؛ وجنود الرحمٰن ، وقال: «هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ، و يوم تكسى فيه الكعبة » . و بعث إلى من حوله من قبائل العرب ، وأمر خالد بن الوليد ومن معه أن يدخل مكة من أسفلها ، وألا يقاتل إلا من قاتله ، ودخل صلى الله عليه وسلم من أعلاها ، فاندفع خالد فصدته قريش ، فقاتلهم وهن مهم ، وا نتهى بهم القتال إلى باب المسجد ، فارتفعت طائفة منهم إلى أعلى المسجد ودخلوا الدور ، ثم قال صلى الله عليه وسلم خالد : لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟ فقال : هم بدءونا بالقتال ، وقد كففت يدى ما استطعت ، فقال : « قضاء الله خير » ، ثم وضع رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله ، لم ألى ألى رأى

ما أكرمه الله تعالى به من الفتح المبين ، حتى إن رأسه لتكاد تمس رجله ؛ شكراً وخضوعا لعظمته جل وعلا ؛ إذ أحل له بلده، ولم يحله لأحد قبله ولا بعده .

ثم أمن الرسول أهل مكة ، وأمر أبا سفيان بعد إسلامه أن ينطلق إلى قريش ، فيعلن أن من دخل المسجد فهو آمن ، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن — إلا أشخاصا أهدر دمهم لمساويهم : منهم من قتل ، ومنهم من أسلم بعد . ثم دخل الكعبة وحولها ستون وثلثاً نه نُصْبٍ ، فعل يشير الهما و يقول: «جاء الحق و زهق الباطل»: «جاء الحق و ما يبدئ الباطل و ما يعيد » ثم أمر بالآلهة فأخرجت ، وطهر الله الكعبة البيت الحرام من هذه المعبودات الباطلة ، واستبدل بها عبادة الله الواحد القهار، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم ، وصلى فيه وشرب من ماء زمن م ، ثم جلس بالمسجد والأبصار شاخصة اليه ، لترى ما هو فاعل بمشركي مكة ألد أعدائه ، الذين آذوه وأخرجوه من بلاده ، وهموا بقتله مرارا وقاتلوه — فقال : (يا معشر قريش ، ما ترون أبي فاعل بكم ؟) قالوا : خيرا : أخ كريم ، وابن أخ كريم ، فقال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » — (الذين قالوا فلم يُوسَروا ) — فعند ذلك أخذ الناس يبا يعونه على الإسلام رجالا ونساء ، وأسلم جميع أهل مكة ،

ثم أرسل صلى الله عليه وسلم السَّرايا لهدم أصنام القبائل ؛ فهدمت صوامع وبيَع، ولم يقف عند هدا الحد ، بل أرسل جيشا إلى اليمن ، وعلى رأسه على بن أبى طالب وقال له: «سرحتى منزل باحتهم، فادعهم إلى قول لا إله إلا الله: فإن قالوا: نعم ، فرهم بالصلاة ، ولا تبخ منهم غير ذلك ، ولاَنْ يهدى الله بك رجلا واحدا، خير لك مما طلعت عليه الشمس، ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك »، وقال أيضا: «إذا جلس إليك الخصان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر» ، و بعد ذلك أرسل من يعلمهم : فأرسل مُعاذ بن جبل ، وأبا موسى الأشعرى"، وقال لها: « يسرا ولا تُعسِّرا، و بشرا ولا تنفراً » .

تأمل كل هذا ، وراجع باقى غزواته غزوة غزوة ، تجد مايدهشك من النصر المؤيد، والفوز العظيم ، بنظام محكم، وتدبير سديد : كغزوة خيبر وفيها أعظم المهيجين للأحزاب، وغزوة الخندق وبها جمهرة اليهود . وكانت ذات حصون ومزارع . فقاتلهم النبى، وقاتلوه أشدّ الفتال، وفتحها حصنا حصنا . وهكذا بقية الغزوات .

فأى نجاح أعظم من تأسيس ملة حكيمة ، وأمة عظيمة ، ودولة عادلة رحيمة ، قال فى حقها «غوستاف لوبون الفَرنسي»: « ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب » ؟

وأى فوز أسنى مر. تبليغ دين يظل عزيزا ما أقام أهله الحق ؛ واعتصموا بالعدل؟ فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن قومه ؛ و رسولا عن أمته، وصلى الله و بارك عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ، وأكثر في أمته من الناسجين على منواله إلى يوم الدين .

# المار الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دين

#### تمهيك

اقتضت حكمة الله أن يخلق الناس مفطورين على طبائع حسنة؛ تعينهم على انتظام أحوالهم، وعلى طبائع تخالفها ؛ ليتسابقوا في عمران هذا الكون الذي قدَّر وجودهم فيه إلى أجل مسمَّى ، و إن الطبائع السيئة لا تقف عند حدّ المسابقة والمنافسة، بل تأتى من ضروب الطغيان ما يجعل ضررها أكبر من نفعها ؛ ولذلك اقتضت حكمته تهذيبها ، ووقفها عند حدّها النافع ، فبعث الرسل لكسرسوْرتها ، حتى تصطبغ بصبغة يظهر بها نفعها ، ويزول عنها ضرها ، وحينئذ تسمى أخلاقا حسنة ،

والرسل عليهم السلام يصلون إلى ذلك من طريقين: الترغيب، والترهيب، وحير مُعين لهم على إدراك ذلك، ماطبعهم الله عليه من الصفات الكاملة: كالصدق، والأمانة، والقيام بالحق فى جميع أحوالهم، مع البر والإحسان، والنصيحة لكل إنسان، وتنزههم عما لا يليق بمنصب رسالتهم، من الوقوع فى المعاصى، والاتصال بسَفْسَاف الأمور، وما وقع منهم من صور المعصية، فحكته الإشارة إلى انفراد الله تعالى وتوحده بالكال المطلق، ولا ينافى أبدا أنهم أكل الخلق، وصفوة الناس.

لا شك فى أن العالم لم يخل من دين منذ الخليقة . وكان التنزيل فى كل عصر مساوقا لما وصل إليه الإنسان، من الرقى العقلى والخلق . فلما بُعث على صلى الله عليه وسلم بالذكر الحكيم؛ أماط اللشام عن أغراض أسمى، ومقاصد أرفع ؛ إذ بيّن أن مقاصد الدين إنهاض الإنسان، وتنمية ملكاته، واستثار غرائزه، جسما، وعقلا، وخلقا ؛ ليبلغ ما أعدّه الله له من التقدّم والرقى ... :

ذلك بأن مثل الإنسان عندالله، كمثل سائر السنن الكونية: فيه ضروب من الاستعداد والمقدرة والملكات الكامنة؛ والحق جل جلاله أراد إخراجها إلى عالم الوجود؛ لاستبطان ما في الكون من آى وعبر و بدائع؛ ينتفع بها الحلائق في معاشهم ومعادهم — بيد أن الإنسان ركبت فيه ميول، هي في أصلها أشبه بالميول الحيوانية، وجرت سنة الله في السنن الكونية، أن يخرج الوسيم من الذميم، والمليح من القبيح، وكذلك جعل هذه الميول الحيوانية، بذورا تثمر أشجارها الحضارة والمدنية، فأرسل النبي العربي الأمي، صلى الله عليه وسلم؛ ليكشف الأسرار التي انطوى عليها الإنسان؛ وليبين كيف يرقى من رتبة الحيوانية إلى مرتبة الملائكة الأطهار.

ولم يسلك عد صلى الله عليه وسلم في استخاه هذه الأسرار؛ مسلك من سبقوه من المصلحين، في الاقتصار على النصح السديد، والموعظة الحسنة، وتأدية فرائض الصوم والصلاة، والأدعية والقرابين، بل جمع إلى ذلك مسلك المعلم الماهم في التشريح: فصّل ما استكنّ في العقل الإنساني صغيرة وكبيرة، ووضع للغرائز الحيوانية نظاما يكفل الهيمنة عليها، واستخدامها لمنفعة بني الإنسان، واتخاذها أساسا لعلق الهمة، والمدافعة عن النفس والوطن، والاحتفاظ بالمال والشرف، وما إلى ذلك من الكالات الإنسانية.

لاجرم أن الغريزة ينشأ عنها قوتان: القوة الغضبية، والقوة الشهوية، ولهاتين القوتين مسالك منوعة: فمنها الجيد، ومنها الردئ، ومنها المحمود، ومنها المذمومة فان كانت القوة الغضبية في صورتها المذمومة، نشأ عنها الحقد، والعداوة، والهوى، وحدة الحلق، والاستبداد، والغيبة، والقذف، والجبن، والنفاق، وإن كانت في صورتها المحمودة، نشأت عنها الشجاعة، والإقدام، وعلو النفس، والصبر، والمثابرة، والتسامح، والوداعة، والحلم، والتواضع، والصفح، وإن كانت القوة الشهوية في صورتها المحمودة، نشأ عنها الحب، والوفاء، والرحمة، والكرم، والرضا، والإيثار، والثقة، والاعتماد على الله. وإن كانت في صورتها المذمومة، نشأ عنها ضعة النفس، والشعر، والعجب، والحسد، والخيانة، وما إلى ذلك.

وهنالك القوة العاقلة ، فإذا ثقفت أخذت بناصية القوتين الأحريين ، وصرفتهما التصريف الحسن .

انفرد الذكر الحكيم باشتماله على استكناه العقبل الإنساني ، وبيان ملكاته وصفاته ، وظاهر أن كل شيء في الكون صائر إلى كماله ، بسيره في سبيل معدّة له ، ومن ذلك ما في الإنسان من الملكات الجسمية ، والعقلية ، والخلقية ، ووسيلة ذلك الدين الصحيح القائم على الفهم والتفكير : فقد خرج الإنسان من طور الاكتفاء بالقضايا البراقة ، التي لا يدعّمها دليل ولا برهان ، وأصبح غير سائغ في شريعة العقل ، أن يتحقل الخسيس رفيعا بسحر زائف ، بل لا بد في طريق الكمال من جهاد دائم ، وعمل متواصل ، وهداية العلى الأعلى الذي يدرك أسرار النفس الإنسانية ،

من أجل ذلك، جاء مجد صلى الله عليه وسلم، بشريعة رفع بها الإنسان مر. حيوانيته إلى ملكيته، وهدى الناس إلى استخراج الفضائل مما فيهم من القوتين الغضيية والشهوية، وأوضح جميع ضروب الحير وضروب الشر، وبين المأمورات والمنهيات، وهدى الناس إلى قسطاس مستقيم، يزنون به ميولهم، ونزعاتهم، وأعمالهم، وأحوالهم: وهو النخلق بأخلاق الله، فقد ورد في الحديث الشريف: «تَخَلّقُوا بِأُخْلَقِ الله».

لاريب أن التخلق بأخلاق الله يستدعى المجاهدة العظيمة؛ بالاتصاف بصفاته جل شأنه ، من حلم ، وكرم، وسخاء ، ورحمة، وقوة، وعدل ، ويستدعى أيضا العلم بالله ، بما يستطيع الحادث أن يعلم من القديم ؛ لأنه لا يمكن التخلق بأخلاقه ، إلا إذا حصل العلم بصفاته جل شأنه ، من العظمة ، والرفعة ، والقدرة ؛ ولهذا تضمن القرآن الكريم طائفة من أسمائه الحسنى ؛ تقريبا لأذهان البشر ، وتمكينا لهم من أن يتأسوها ، وليست هى كل ما لله جل شأنه من أخلاق وصفات ؛ بل إنها هى التي يستطيع الإنسان أن يجاهد عسى أن يتصف بها .

ومن هـذا يتجبّل أن مجدا عليــه الصلاة والسلام؛ جاء للعالم بمـا قرب لهم فهم الألوهية ، وأوضح لهم أن الله هو رب العــالمين، الرّحمٰن الرحيم، مالك يوم الدين،

الذى فطر الخلائق ، وأودعها أسرارها ومن اياها ، وكفل لها أر زاقها ، وأقواتها ، ووسائل نموها ، بما يجعلها تبلغ كمالها ، بعد أن تجتاز أطوارا لا محيص منها في سبيل التدرّج والارتقاء كما جرت سنته في جميع الكائنات .

هو الرحمين الذي أحسن كل شيء خلقه، وجعل لكل شيء مزية تُرتجى منه في كل طور من أطوار نموه . وكل ما أودعه إياها من المنافع والمزايا لم يكن بكسب منها، بل بمحض فيضه وحكمته و إرادته .

وهو الرحيم الذي يجزى خلقه عما يفعلون من الخير والحسنات أضعافا مضاعفة ، رحمة بهم ، ومحبة لهم ، ومعظم هذا الخير يجعله الله فى ملكاتنا ومواهبنا المكنونة ، وإذا سلك عباده مسلكا خطأ فى سيرهم نحو الارتقاء؛ فليس حتما عليه أن يعاقبهم ؛ لأنه سيد قوانينه، وهو المتصرف المطلق فيها : ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّ يَفْعَلُ ﴾ .

وهو مالك يوم الدين ، ورحمته سبقت غضبه : ﴿ نَبِّيُّ عِبَادِى أَنِّى أَنَا الْغَفُورُ الرِّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ .

غير أنه إذا اقتضت حكمته — تعالى شأنه — أَنْ لاصلاح للذنب الأثيم إلا بالعقو بة، عاقبه بما يصلحه، ويجعله عبرة لغيره .

إذا تأملت هذه النعوت الإلهية انكشف لك مظهرها؛ في كل ذرة من ذرّات الكون. في خلقها، ونموّها، وتدرّجها.

أليس في هـذا برهان كاف على وجوب التأسّى بالله في هذه النعوت الحسنى ؟ بلى: لوْ فَقِه ولاة الأمور في الناس هذا الدين الحنيف، وسلكوا في عباد الله ما يشعر بتخلقهم بأخلاق رب العالمين؛ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين \_ لتحققت المملكة التي تمنّاها عيسى عليه السلام، والتي استقرّت على وجه الأرض في عهد عهد صلى الله عليه وسلم.

ولهذا الدين الحنيف مقاصد نجلها فما يلي :

# مقاصد الإسلام

اقتضت حكة الله تعالى، أن يرسل لكل أمة رسولا يخصهم بأوامره، ولا يتجاوزهم بنصائحه ، ولما ارتقت العقول، واستعدّت للهددى والعرفان، وأراد الله تعميم الخير، وتوحيد المعاملات في دار الدنيا – أرسل مجدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق، ليظهره على الدين كله، وأرسله للناس أجمعين، وأمره أن يصدع بالحق، ويجهر بالدعوة، غير هيّاب ولا و كل ، ولاقى في سبيل ذلك من الشدائد ما زاده ققة، ومن الإهانة ما ثبّت عزيمته، وققى إيمانه ،

ولم تقتصر رسالته صلى الله عليه وسلم على الإنس، بل تعــدتهم إلى الجن، فاهتدوا بهديه، وانتفعوا بإرشاده، فقالوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِى إِلَى الْرَشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ .

أُرسِل صلى الله عليه وسلم من بلد ليس لذويه عهد بملك ؛ أو إدارة مملكة ، أو دراسة فنون، مع توافر ذلك فى الممالك حولهم، لا ، بل فى ديار منعزلة عن الأمم، أهلها فى شقاق دائم، ونزاع لاينتهى، وشرور وآثام فيها منغمسون ، وقد رعاه الله من صغره فحفظه، وتربى يتيا فقيرا : لا ثروة له ولا جاه ، ولا عن ولا سلطان ،

فلما أوحى الله إليه بما أوحى، أعجز الفصحاء، وحير الحكماء، وأذهل العلماء، فلم يمض عليه غير زمن قصير، حتى دانت لدينه رقاب دول القياصرة والأكاسرة، من اليونان والفرس، وخشعت لعزة الله، مع ماكان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من قلة الثروة، وضعف الآلات والأدوات، فلم ترهبهم تلك العظمة الظاهرة، والقوة الباهرة، والسلطان المالية، بل تعاهدوا على التفانى فى الحق ونصرته، فوهن عدوهم، وملا الرعب قلبه، ولم تغن عنه أمواله وما ادّخر، ولم تنفعه حصونه وما شيد، بل انهار كل ذلك أمام الدفاع عن الحق، وإعلاء كلمة الله وكلمة الله

هى العلياء – وحطمت سنابك الخيول الإسلامية العربية كل ركن مَشيد؛ وأوهنت الصولة الصدّيقيّة الفار وقيّة كل عظيم شديد، ولم تضعف قوّتَهم قلةُ المال، ولا أوهنت حدّتَهم تقلباتُ الأهوال، بل ظلت الأيام تخدُمهم، والليالى تنقاد لهم، إلى أن أيد الله كلمته، وأعلى شريعته، ودخل الناس في دين الله أفواجا، على أيدى أناس كانوا بعيدين عن منابع العلم والعرفان، وليس عندهم سوى ما أفاض الله على رسوله من الأحكام القرآنية، والأوام المحمدية، فكانوا يهتدون بهداها، ويسترشدون بحكتها، فوصلوا في أقل من قرن إلى درجة من العز، والعلم، والسلطان، والثروة، لم يصل إليها الرومان واليونان في قرون وأجيال .

وما زالت براهين الدين الإسلامي نتحبّى في كل عصر بما يناسبه؛ وفي كل مجتمع بما يلائمه، حتى لم يبق شك في صلاحيته لكل زمان ومكان: فهو الكفيل بالسعادة في الدارين؛ لأنه جمع بين العبادات للاخرة، والمعاملات للدنيا، وكل فريضة من فرائضه، وحكم مر أحكامه، له حكمة تهدى إلى النجاح، وترشد إلى طريق الفلاح،

وخلاصة القول: أن الله قد أصطفى نبيه عدا صلى الله عليه وسلم، وخصه برسالته للناس أجمعين ؛ ليعم الخير والهدى ، ولم ينزل عليه القرآن دفعة واحدة كمن سبقه من الأنبياء، بل كان ينزل وَفقا للحوادث والمناسبات والضرو رات ؛ ليكون الواقع برهانا على صحة ما ينزل من الحكم الإلهى ، وما زالت الفيوضات الربانية نتوالى مشفوعة بالتأييد من الله، وتلبية الناس لدعوته، إلى أن تمت الأصول المقدسة بقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱلْكُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ وركنا فقيض إذ ذاك سيد الكائنات، ولكن شريعته لا تزال إلى الآن سندا قو يا؛ وركنا مكينا، وحقا ساطعا: ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِمٍ مَعِيدًا ﴾ وكان هذا دليلا واضحا على ماله من المكان الأعلى؛ والمقام الأسمى عند الله ؟ وكانت المقاصد الآتى ذكرها شعاره ومبادئه التي أوصى الله بها إليه ؟ وبالتمسك بها وكانت المقاصد الآتى ذكرها شعاره ومبادئه التي أوصى الله بها إليه ؟ وبالتمسك بها وأتَت الأرض لدين الله ؟ وخشع أهلها لعزته وجبروته :

#### المقصد الأول إعداد الفرد في ذاته وسربيل ذلك ما يأتي :

(١) غرس العقيدة الصحيحة فيه

لا ريب في أن الدين الإسلامي ، لا ، بل سائر الأديان قد جاءت لبيان ما يرشد الحلق إلى معرفة الله تعالى : باعتقاد وجوده ، واتصافه بصفات الكمال ، وتنزهه عن صفات النقصان ، فجميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ، من لدن آدم عليه السلام ، إلى سيدنا عهد خاتم النبيين — اتفقوا على مقصد واحد : هو توحيد الله تعالى ، واعتقاد اتصافه بجميع صفات الكمال ، وتنزهه عن صفات النقصان ، وانفراده بأن يعبد وحده لا شريك له ، ومدار القرآن المجيد كله في العقائد، إنما هو على هذا القطب ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ٱللهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ . ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلَّا لَيْوِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْفُرُوا إِلْمًا وَاحدًا ﴾ . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّا أَنَا قَاعْبُدُون ﴾ . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا قَاعْبُدُون ﴾ . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا قَاعْبُدُون ﴾ . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّا أَنَا قَاعْبُدُون ﴾ . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا أَنَا قَاعْبُدُونَ ﴾ . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا أَنَا قَاعْبُدُونَ ﴾ .

حقا لقد كان التوحيد شائعا في بلاد العرب قبل الإسلام؛ من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - غير أنهم على تمادى الدهور، دخلت عليهم الأحداث وعبادة الأصنام، فكانوا كما وصفهم الله في كتابه الكريم: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ . فاء الإسلام ما حيًا لما كانوا عليه، مجدّدا للتوحيد على أكل الوجوه وأشرف المقاصد، ناسخا ما تقدّمه من الأحداث والتغييرات التي شابت الدين الخالص بعد الرسل.

فالإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله النياس عليها ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ . ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ .

فتوحيد الله هو أساس الدين وأعظم أركانه ؛ لأنه سبيل الإخبات لرب العالمين، وهو أجل الصفات المكسبة للسعادة. وقد نبه الكتاب العزيز والنبي الكريم

<sup>(</sup>١) الإخبات: الخضوع .

على عظم أمره ، وكونه من أنواع البروالخير بمنزلة القلب : إذا صَلَح صَلَح الجميع ، وإذا فسد فسد الجميع ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَكَ لِنَ يُشَرِكُ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَكَ لِنَ يُشَاءُ ﴾ . وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَحَلَ الْجَمَنَةُ » .

ومظاهر هذا التوحيد أربعة :

الأول – قَصْر وجوب الوجود عليه تعالى : فلا يكون غيره واجبا .

الثاني – اختصاصه بخلق السموات والأرض وما بينهما .

الثالث – أن ذاته واحدة لا تعدّد فيها مطلقا .

الرابع – أنه منفرد بتدبير الملك والملكوت والتصرف فيهما .

#### وسائل تكوين العقيدة الصحيحة

دعا الله عباده فى كتابه الكريم إلى التفكر فى الموجودات ؛ ليعرفوا ما له من صفات الوجود والوحدانية ، وصفات الكمال، ونعوت الحلال : من عموم قدرته وعلمه ، وتمام حكمته ورحمته ، وإحسانه و بره ، ولطفه وعدله ، ورضاه وغضبه ، وثوابه وعقابه :

فَى ذَلْكَ ، فَى غَيْرِ مُوضِع مِنَ الذَّكُو الحَكَيمِ ، قال تعالى : ﴿ فَلْمَيْنَظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرُ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْعِيرُونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ وَنَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمُ بَشَرُ وَنَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُواتِ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَالِمِينَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَدْ مِ يَنْفَكُونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ مَانُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَانُ مُلْكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَانُ مُلْكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقُوْمٍ مِيسَدْمُ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ مِيسَدْمُ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقُومٍ مِيسَدْمُ وَلَا أَنْ فَعْلَمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ مِيسَدْمُ وَالْمَارِ وَابْنِعَاقُوكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ مِيسَدْمُ وَلَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْقِي بِهِ الْأَرْضَ بَعُونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّاءِ مَاءً فَيُحْتِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَا تِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ .

اشتمل القرآن الكريم على كثير من أشباه هذه الآيات ، وجه فيما نظر الإنسان إلى التفكر في مبدأ خلّقه ، ووسَطه، وآخره ؛ إذ خلّقُه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره . وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه ، وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ، ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه :

ألم ترما اشتمل عليه جسم الإنسان: من الأعصاب، والعظام، والعروق، والأوتار؟ وكيف ربطت يد القدرة بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال؟ وكيف كسيت العظام لحما جُعِلَ وعاء لها وغشاء وحافظة ؟

ثم انظر الحكمة البالغة فى تركيب العظام قواما للبدن؛ وعماداله، وكيف قدّرها ربها وخالقها بمقادير مختلفة، وأشكال منوَّعة؟ فمنها الصغير والكبير، والطويل والقصير، والمحنى والمحنى والمحقق والعريض، والمصمّت والمجوّف.

ثم تأمل خلق الرأس وما فيه من العظام الكثيرة ، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن، وجعله عاليا علو الراكب على مركوبه? وكيف جعل فيه حواس السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللس؟ وجعل حاسة البصر في مقدّمه؛ ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن ، وركب كل عين من سبع طبقات: لكل طبقة وصف مخصوص، ومقدار مخصوص، ومنفعة محصوصة ، ولو زالت طبقة من تلك الطبقات السبع ، أو اختلت هيئتها، لتعطلت العين عن الإبصار ، وركز المبدع جل وعلا داخل تلك الطبقات السبع ، إنسان العين بقدر العدسة، يبصر به ما بين المشرق والمغرب، والأرض والساء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء: فهو ملكها ، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدّام له ، وحجّاب وحرّاس : فهو ملكها ، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدّام له ، وحجّاب وحرّاس :

ثم تأمل صنع الله فى ملكوت السموات وعلوها ؛ وسَعتها واستدارتها ، وعظم خلقها ، وحسن بنائها ، وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ، ومقاديرها وأشكالها ، وتفاوت مشارقها ومغاربها : فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة وعبرة .

والقرآن الكريم مفعم بذكر السموات والأرض وما بينهـما . ومن تتبع حكمة ترداد ذكرها وجدها : إما إخبارا عن عظمتها وسعتها، وإما إقساما بها، وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما إرشادا إلى العباد أن يسـتدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها، وإما استدلالا منه بربو بيته لها على وحدانيته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها، والتئام أجزائها، وعدم الفطور فيها، على تمام حكته وقدرته، وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر؛ والعجائب التي نتقاصر عقول البشر عن قليلها : فكم من قسم في القرآن بها، كقوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْع ﴾ . ﴿ وَالسَّمَاء وَالرَّ الرَّجْع ﴾ . ﴿ وَالسَّمَاء وَالرَّ عَلَى اللَّهُ وَمَا بَنَاهَا ﴾ . ﴿ وَالسَّمَاء وَالرَّ الرَّجْع ﴾ . ﴿ وَالسَّمَاء وَالرَّ الرَّ الله وي ) . ﴿ وَالسَّمَاء وَالرَّ الله وي ) . ﴿ وَالسَّمَاء وَالمَاء وَالمَاء والله وي ) . ﴿ وَالسَّمَاء وَالمَاء وَالله وي ) . ﴿ وَالسَّمُ وي الله وي ) . ﴿ وَالسَّمَاء وَالمَاء وي المَاء وي ا

وهو سبحانه يقسم بمخلوقاته الدالة على ربو بيته ووحدانيته؛ ليتعرف بها إلى عباده؛ وليدركوا قدرة من أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها؛ وثبتها من غيرعلاقة من فوقها، ولا عَمَد من تحتها: ﴿ ٱللهُ اللَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ﴾ . فيرعلاقة من فوقها، ولا عَمَد من تحتها: ﴿ ٱللهُ اللَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ﴾ . ﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةً ﴾ . ﴿ وَأَنْزِلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَنْبِتُنَا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ . ﴿ هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللهِ فَأَنْبِينَ ﴾ . ﴿ هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللهِ فَأَرُونِي فَى ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ . ﴿ هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللهِ فَأَرُونِي فَى ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ .

وكذلك: ﴿ لِيَمْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَة وَ يَعْيَا مَنْ حَى عَنْ بَيْنَة وَ إِنَّ ٱللهَ لَسَمِيعٌ عَلَيمً ﴾ . دعا القرآن الكريم إلى الاعتبار بوضع هـذا العالم؛ وتأليف أجرائه ونظمها على أحسن نظام، وأدلة على كمال قدرة خالقها، وكمال علمه، وكمال حكمته، وكمال لطفه، وجعله كالبيت المبنى المعدّ فيه جميع مرافقه ومصالحه، وكملُّ شيء يُحتاج إليه:

فالسهاء سقفه المرفوع عليه ، والأرض مهاد و بساط وفراش ومستقر للساكن ، والشمس والقمر سراجان يُزهران فيه ، والنجوم مصابيح له تزينه ، وأدلة المتنقل في طرق هذه الدار ، والجواهر والمعادن مخزونة فيه ، كالذخائر والحواصل المهيّأة ، كل شيء فيه لشأنه الذي يصلح له ، وضروب النبات مهيأة لمآربه ، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه : فمنها الرّكوب، ومنها الحكوب، ومنها الغذاء ، ومنها اللباس والأمتعة ، وجعل الإنسان كالملك المخوّل في ذلك ، المحكم فيه ، والمتصرف بفعله وأمره ،

كل أولئك أدلة قاطعة، على أن العالم مخلوق بخالق حكيم، قدير عليم، قدّره أحسن تقدير، ونظّمه أجل نظام .

جلت حكمة الله في صنعه: ألبس الإنسان خلع الكرامة كلها، من العقل، والعلم، والبيان، والنطق، والشكل، والصورة الحسنة، والهيئة الشريفة، والقدّ المعتدل، واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر، واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة، من البر والطاعة، والانقياد، وجعل العالم قرية له وهو رءيسها: الكل مشغول به، ساع في مصالحه، والكنقياد، وجعل العالم قرية له وهو رءيسها: الكل مشغول به، ساع في مصالحه، والكل قد أقيم في خدمته وحاجاته، والأفلاك سخّرت منقادة دائرة بما في مصالحه، والشمس والقمر والنجوم مسخّرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته، وإلعالم الجوي مسخّر له، برياحه، وهوائه، وسحابه، وطيره، والعالم الأرضى كله مسخّر له، مخلوق لمصالحه: أرضه وجباله، وبحاره وأنهاره، وأشجاره وثماره، ونباته وحيوانه: ﴿ وَلتَجْرِى الْفُلْكُ فِيه بِأَمْنِ وَلِتَبْغُوا وَانَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بهذه الآيات وأشباهها، بيّن القرآن الكريم أن السائر في معرفة آلاء الله، وتأمل حكمته وبديع صفاته، أطول باءا، وأملا صُواعا، من اللصيق بمكانه، المقم في بلده راضيا بعيش بني جنسه، لا يرضي لنفسه إلا أن يكون واحدا منهم يقول: لى أسوة بهم: (وهل أنا إلا من ربيعة أو مُضَر؟) وجهل أن نفائس البضائع ليست إلا لمن امتطى غارب الاغتراب، وطوّف في الآفاق، فاستلان ما استوعره المتعطَّلون، وأنس بما استوحش منه الجاهلون، فقوى إيمانه، وصحَّت عقيدته، وأقرّ إقرارا صحيحا بتوحيد الله، وصفات كماله، ونعوت جلاله، وحكمته في خلقه وأمره، المقتضية إثبات رسالة رسله، ومجازاة المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، وبان له أن كل ذلك مركوز في الفطرة، وأنها لو خُلِّيتُ على ما خلقت علمه، لم يعرض لها ما يفسدها، أو يحوِّلها عن فطرتها، وَلأقرت بوحدانية الله و وجوب شكره وطاعته، وبصفاته وحكمته في أفعاله وثوابه وعقابه، وأنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه؛ أنكرت ما أنكرت، وجحدت ما جحدت، فبعث الله رسله مذكرين لأصحاب الفطر الصحيحة السليمة: ﴿ فَذَكُّ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ فانقادوا طوءا واختيارا ، ومحبة وإذعانا، بما جبل من شواهد ذلك في قلوبهم ، حتى أن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق، بل علم صحة الدعوة من ذاتها، وعلم أنها دعوة حق برهانها فيها. وهذا أعظم ما يكون من الإيمان، وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته، فَقَالَ جِلْتَ حَكَمْتُهُ : ﴿ أُولِئُكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ الْإِيمَانَ ﴾ .

وصفوة القول، أن القرآن الكريم احتوى فى باب إصلاح العقيدة، مالو اجتمعت عقول العالمين كلهم، فكانوا على عقل أعقل رجل فيهم، ما أمكنهم أن يقترحوا شيئا أحسن منه، ولا أعدل، ولا أصلح، ولا أنفع لخليقة فى معاشها ومعادها، فهو أعظم آياته، وأوضح بيناته، وأظهر حججه على أنه الله الذى لا إله إلا هو، وأنه المتصف بكل كال، المنزه عن كل نقصان.

دلت طريقة القرآن على أن الله أثبت في الفطرة حسن العدل والإنصاف؟ والصدق، والبر، والإحسان، والوفاء بالعهد، والنصيحة للخلق، ورحمة المسكن،

ونصر المظلوم ، ومواساة أهل الحاجة والفاقة ، وأداء الأمأنات ، ومقابلة الإحسان ، بالإحسان ، والإساءة بالعفو والصفح ، والصبر في مواطن الصبر ، والبذل في مواطن البذل ، والانتقام في مواضع الانتقام ، والحلم في موضع الحلم ، والسكينة والوقار ، والرأفة ، والوفق ، والتؤدة ، وحسن الأخلاق ، وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد ، وستر العورات ، وإقالة العثرات ، والإيثار عند الحاجات ، وإغاثة اللهفات ، وتفريح الكربات ، والتعاور على أنواع الخير والبر ، والشجاعة ، والسياحة ، والبصيرة ، والثبات ، والعزيمة ، والقوة في الحق ، واللين لأهله ، والشدة على أهل الباطل والثبات ، والعزيمة ، والقوة في الحق ، واللين لأهله ، والشدة على أهل الباطل من يستحق التعظيم ، وإهانة من يستحق الإهانة ، وتنزيل الناس منازلهم ، و إعطاء كل ذي حق حقه ، وأخذ ما سهل عليهم ، وطوعت به نفوسهم من الأعمال والأموال والأخلاق ، وإرشاد ضالهم ، وتعليم جاهلهم ، واحتال حقوقهم ، واستواء قريبهم و بعيدهم في الحق و إن كان بعيدا ، وأبعدهم من الحق و إن كان بعيدا ، وأبعدهم من الحق و إن كان بعيدا ، وأبعدهم من الحق و إن كان قريبا حبيبا ، إلى غير ذلك من معرفة العدل الذي وضعه بينهم في المعاملات ، وما أودع فطرهم من حسن شكره وعبادته ، وإن نعمه عليهم ، توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره والتقرب إليه ، وإيثاره على ماسواه ، عليهم ، توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره والتقرب إليه ، وإيثاره على ماسواه ،

وأثبت في الفطرة علمها بقبيح أضداد ذلك، ثم بعث رسله للأمر بما أثبت في الفطر حسنه أو كاله، وللنهي عما أثبت فيها قبحه ونقصائه، فطابقت الشريعة المنزّلة الفطرة المكلّة، مطابقة التفصيل لجملته، وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادى للإيمان: (حيَّ على الفلاح)، وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجي ظُلمَ الجحود والنكران، كما صدع الليل ضوء الصباح، وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة: (فطرة الله التي فطر النّاس عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ خَمَاقِي الله ذَلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاس لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

حسبُ العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسن القرآن؛ وشهدت بفضله، وأنه ما جاء إلى العالم دين أكمل، ولا أجل، ولا أعظم منه : فهو نفسه الشاهد

والمشهود له ، والحجة والمحتج له ، والدعوى والبرهان ، ولو لم يأت المصطفى صلى الله عليه وسلم ببرهان عليه ؛ لكنى به برهانا وآية وشاهدا على أنه من عند الله : فكله شاهد لله سبحانه بكال العلم ، وكال الحكمة ، وسعة الرحمة ، والبر والإحسان ، والإحاطة بالغيب والشهادة ، والعلم بالمبادئ والعواقب ، فهو أعظم نعم الله التى أنعم بها على عباده : هما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم له ، وجعلهم من أهله ، وارتضاه لهم وارتضاه لم وارتضاهم له : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَيُعلِّمُهُمُ الْكَابَ وَالْحِيْكَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال يَتُلُو عَلَيْهِمْ آلَيُوهُمُ الْكَابَ وَالْحَيْمُ وَرَضِيتُ آلَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ . ﴿ آليُومَ أَكُمْ تُلَيَّ اللهِ عَلَى الذي اختاره الله للعالم بالكال ، والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام — دليل على أن هذا الدين ، لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ، وأنه هو الكامل في حسنه وجلاله ، وأنه دائم متصل ، ومن أجل ذلك كان بعض السلف الصالح يقول : ﴿ ياله من دين ! لو أن له رجالا ﴾ . وذلك القول الحق .

الدين في حاجة إلى أولى البصائر النافذة، الذين شهدت بصائرهم هـذا النور المبين، فكانوا منه على بينة و يقين، ومشاهدة لحسنه وكماله، بحيث لو عرض على عقولهم ضدُّه لرأوه كالليل البهم .

وهذا هو الفرقان بينهم، و بين من وصفهم الإمام على كرم الله وجهه، بأنهم أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق، وكذلك بينهم و بين من حرموا بصيرة الإيمان جملة، فلا يرون من آيات الله إلا الظلمات والرعد والبرق ، ولا تجاوز أنظارهم ما و راء ذلك، من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية ،

أما الرجال الذين يرفعون شأن الإسلام و يعلون كلمته؛ فهم أولو البصيرة والعزيمة ، الذين أدر دوا أن رب العالمين أحكم الحاكمين ، والعالم بكل شيء ، والغني عن كل شيء ، والعالم وأن من شأنه هذا ، لا تخرج أفعاله وأوامره أبدا عن

الحكمة والرحمة والمصلحة؛ وما يخفى على الناس من معانى حكمته في صنعه و إبداعه، وأمره وشرعه – يكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن فيه حكمة بالغة، وإن لم يعرفوا تفصيلها، وأن ذلك من علم الغيب استأثر الله به، وحسبهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة؛ التي علموا ما خفى منها بما ظهر لهم.

شاهد أولو العلم والبصر سنة التبديل والتغير والتحويل في الموجودات؛ فأدركوا إمكان المعاد وما جاء به الرسل فيه، وظهر لهم أن القرآن والسنة، إنما دلّا على تغيير العالم وتحويله وتبديله، لاجعله عدما محضا، كما ذهب إليه الملاحدة الفلاسفة:

لا جرم أنهما دلا على تبديل الأرض غير الأرض، والسموات غير السموات، وعلى تشقق السهاء وانفطارها، وتكوير الشمس، وانتشار الكواكب، وسَجُر البحار، وعلى أن القبور تبعثر، والجبال تسير، ثم تنسف وتصير كالعهن المنفوش، والأرض تميد، وتدنو الشمس من رءوس الناس، وكل هذه أمور لامطمع للعلم فى الاعتراض عليها، أو القدح فى حصولها .

أرأيت أن القررآن الكريم ، يخبر بأن الله سبحانه يحيى العظام بعد ما صارت رميما ، وأنه علم ما تنقص الأرض من لحوم بنى آدم وعظامهم ، فيرد ذلك عند النشأة الثانية ، وأنه ينشئ تلك الأجسام بعينها بعد ما بليت نشأة أخرى ، ويرد إليها أرواحها بنفسها ؟ وليس فى القرآن والسنة ما يفيد أن الله يُعدم الأرواح ، ثم يخلقها خلقا جديدا ، أو أنه يُفنى الأرض والسموات ، ويجعلها عدما صرفا ، ثم يجدّد وجودهما ، وإنما تضافرت النصوص على تبديلهما وتغييرهما ، والعلم لا يجرؤ على إنكار ذلك ،

لكن واحسرتاه! لم تُعطّ النصوص حقها، فخفيت وفُهم منها خلاف مرادها، وسُلِّطت عليها الآراء، فتضاعف البلاء، وعظم الجهل، واشتدت المحنة، وتفاقم الخطب، وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه، فليس للعالم أنفع من الاستماع لما جاء به الرسول وعقْلُ معناه: ففيه الخلاص والنجاة، وأما من لم يسمعه ولم يعقله، فهم الذين قال الله فيهم جلّ شأنه: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُمّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا نُكّا فِي أَضْحَابِ السّعير ﴾ .

#### (ب) تجميل ظاهره وتهذيب طبائعه بالعبادة

إِن الله – جلت حكمته – ميز الإنسان بالستعداده لقبول عبادة خالقه؛ بما منحه من العقل والنطق، وخصه بهما دون سائر الحيوان والجماد، فكلفه العبادة وحده، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْإَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَبَالِ فَأَبْيَنَ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ، وَالْحُرْبِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مِناتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنايَنَ وَاللهُ وَمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيًا ﴾ .

وظاهر أن المراد بالأمانة (والله أعلم) احتمال عهد التكليف؛ وما ينجم عنه من الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية: فالإنسان بطبيعته واستعداده وقابليته تلق هذا التكليف؛ والسموات والأرض والجبال لعدم استعدادهن وقابليتهن بفطرتهن لم يستطعن تحمله وما أجمل قوله تعالى في حق الإنسان!: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ فإن الظلوم من لا يكون عادلا ومن شأنه أن يعدل، والجهول من لا يكون عالما ومن شأنه أن يعلم ، وتلك حال الإنسان ، أما غيره فصنفان: صنف عالم عادل لا يعتوره الظلم والجهل أبدا: وهؤلاء هم الملائكة ، وصنف غير متصف بالعدل والعلم وليس من شأنه ذلك كله: كالبهائم والجمادات ،

و إذ خص الله – سبحانه وتعالى – الإنسان دون غيره بنعمة التفكير؛ أطلق له النظر في السموات والأرض وما فيهما : من الأفلاك، والكواكب، والحيوان، والنبات، والمعادن وغيرها ؛ ليستخدمها في إصلاح معيشته : تأمل قوله تعالى : ( الله الذي خَلق السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ النَّمَرَاتِ رَزُقًا لَكُمُ الْفُنْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْدِ بِأَمْرِهِ وَسَغَرَ لَكُمُ الْأَنْهَالَ مَ سَعَلَى النَّمْسَ وَالْقَمَر دَائِمَيْنِ وَسَغَرَ لَكُمُ اللَّيْهَ اللَّهُ مَنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ الشَّمْسَ وَالْقَمَر دَائِمَيْنِ وَسَغَرَ لَكُمُ اللَّيْهَ لَ وَالنَّهَ اللهُ لَا تُحْصُوها ﴾ .

ثم أوجب عليه الشكر باستدامة ذكره، والخضوع لأوامره، والوقوف عند أحكامه وحدوده، وعلمه أن العبادة له وحده دون سواه: تأمل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لمُعَاذ: يا مُعَاذ، (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عَبَادِه، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى الله عَلَى عَبَادِه، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى الله عَلَى عَبَادِه، وَمَا حَقُ لُلهِ عَلَى الله عَلَى عَبَادِه أَعْلَم ، قال: (فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى عَبَادِه أَنْ يَعْبَدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقَّ الْعَبَادِ عَلَى اللهِ أَلَّا يُعَبِّدُ مَنْ لَا يُشْرِكُ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقَّ الْعَبَادِ عَلَى اللهِ أَلَّا يُعَبِد مَنْ لَا يُشْرِكُ لِهِ شَيْئًا ) .

جلّت حكمة الله في هـذا الدين الحكيم : فقـد طلب إلى الناس أن يعبدوه، وجعل عبادته وسيلة لتجميل ظواهرهم، وتهذيب طبائعهم، وتكوين عاداتهـم، وإصلاح سرائرهم ، وإليك البيان :

أمر الإنسان بالوضوء قبل الصلاة ؛ لتجميل مواطن نظر الحلق : بإزالة ما أصاب أعضاء الوضوء من ملامسة الأشياء ، ومما يحمله الهواء من التراب ، وتخرجه المسام من العرق، وتقذفه المنافذ من الأقذار . وبهذا يستجمله المصلّون ، ويألفه المؤمنون ، على أن في غسل أعضاء الوضوء محافظةً على الصحة ، بدفع عوامل الأمراض والوقاية منها : فقد ثبت طبيا أنها تدخل في الجسم من المنافذ التي يعمها الوضوء ، فإذا أزيل عنها ما عليها ، مما يمنع بروز العرق وتصاعد الأبخرة ، كان ذلك أحفظ للصحة ، وأدعى للسلامة .

هذا إلى أنه ليس فى البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع من أعضاء الوضوء . فكان فى غسلها التنبيه على الاعتناء بطهارتها الباطنــة : وهى التوبة من ذنو بها الكثيرة الوقوع . يشهد بذلك ترتيبها فى التطهـير على حسب إسراعها للخالفات ؛ وكثرة وقوعها فى الآثام .

ألا ترى أنه يقدم الوجه الذى لا يوجد أكثرُ منه فى الأعضاء مخالفة؛ لاشتماله على الفم الذى آفاتُه أكثرُ من أن تحصى ، والأنف والعينين اللذين تقرُب ذنو بهما من ذنو به ؟ ثم تطهر بعده اليدان اللتان يكون البطش بهما بعد التكلم باللسان؛ والنظر بالعينين غالبا، ثم الرأس المجاور للوجه الذى هو كثير الذنوب ، واكتفى فيه بالمسح؛

لأن مجاورة المذنب أخف من ارتكاب الذنب، فضلا عما في غسله من الحرج: تأمل قول ابن عباس رضى الله عنهما: «شرع غسل الكفين للأكل من موائد الحنة، والمضمضة لكلام رب العالمين ، والاستنشاق لروائع الجنة ، وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم، وغسل اليدين إلى المرفقين للسوار، ومسح الرأس للتاج والإكليل، ومسح الأذبين لسماع رب العالمين، وغسل الرجلين للشي في الجنة ».

وأمره بالطهارة العامة ؛ لإزالة الروائح الكريهة التي تضر صاحبها والمصلين وتستوجب سخطهم عليه ، واستقذارهم إياه ، وميلهم إلى التباعد عنه ، والنفور من التقرّب منه ، مع أنه منهى عن تجنبهم والإضرار بهم ، مأمور بالإحسان إليهم والاختلاط بهم ، ولا ستما في مجالس الحير : كصلاة الجماعة التي أكدها الشرع ، وحث عليها العقل .

ومن أسرارها انشراح النفس ونشاطها؛ لأن لها بالبدن ارتباطا قويا لا يجحد، فكل تأثير في الجسم يظهر أثره في النفس: فإذا نُظف الجسم انشرحت النفس، وذهب كسلها، وجاء نشاطها، وسمُل عليها إحسان العبادة، والإتيان بها على الوجه الأكل، ومن ظفر بذلك خفَّت عليه عبادة ربه، وكان على القيام بها و بأعماله الدنيوية أقدر.

ومن أسرارها أن في تنظيف الظاهر بالماء ، إشارة إلى تنظيف الباطن من الأخلاق الرديئة ، والعقائد الفاسدة : فقد جاء في الحبر : « الطَّهور شطر الإيمان » ولا يكون كذلك وهو مقصور على نظافة الظاهر ؛ لهدذا قصد الشارع الحكيم أن يغرس في الناس خلق نظافة الظاهر ؛ ليطهروا بواطنهم ، فيتخلوا عن الأخلاق الذميمة ، ويتحلوا بالسجايا المحمودة ، ويتنزهوا عن العقائد الزائفة ، ويتمسكوا بالمشروع منها ؛ فإنه إذا استحكمت الموافقة ، تعذرت المفارقة .

وأمره بالصلاة لما يأتي:

(١) إن الصلاة إذا أُدِّيت على الوجه المطلوب من الخشوع والتعظيم والحياء؛ غيرت ما جُبِلت عليه نفس الإنسان: من الهلع الناجم عن الركون إلى حظوظ الدنيا،

و إيثار العاجل على الآجل ؛ لأن وقوف المصلى بين يدى ربه ، يتضرع إليه ، ويستحضر خشيته فى قلبه ، ويتذكر عظمته ، ويخاف عقابه – يهوِّن عليه حرصه على العاجل ، ويقوى رغبته فى الآجل .

(٢) خُلِق الإنسان بفطرته غير ثابت في أحواله: إن رزقه الله خيرا بَطِر وطنى ومنع حقه فيه و إن رزقه الشرجَزع وسخط: فإذا أدّى الصلاة كل يوم عمس مرات في أوقاتها الراتبة؛ توطّنت نفسه على الثبات وقوة الجأش، وخضوعها لجميع ما يجرى عليها من خير وشر؛ لعلمها أن الخير والشر من الله الذي تقف بين يديه خمس مرات ؛ مقرّة بربو بيته، معترفة بوحدانيته .

مما تقدّم يتبين أن الصلاة وسيلة إلى تغيير قبيح الأخلاق وأدناها وهو شدة الحرص الذي هو أصل المفاسد والأخلاق الذميمة : من التحاسد والتباغض ، إلى أجمل الأخلاق وأعلاها : من اطّراح الحرص وما ينجم عنه ، وأنها تكسب صاحبها الثبات والمثابرة وقوة العزيمة ، وتوطن النفس على النظام والتؤدة والترقى في الأمور ، وإلى فضل الصلاة في هذا المعنى يشير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْحُريرُ مَنُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْحُريرُ مَنُوعًا ، إِلَّا المُصَلِّينَ ﴾ ،

(٣) إن الصلاة تحول بين صاحبها وارتكاب المنكر؛ لأنها بما اشتملت عليه من الذكر والقراءة والركوع والسجود؛ ومظاهر الخضوع لله سبحانه وتعالى، تجعل المصلى خالى الفكر من الشواغل الدنيوية، مستحضرا خشية الله بقلبه، متضرعا إليه، ممتثلا لإرادته ومشيئته، و بذلك ترتدع نفسه عن الشهوات، وتعدل عما كانت تصر عليه من الآثام والمنكرات؛ لأن الإقرار بعظمة الله قولا وفعلا يدل دلالة واضحة، على أن المصلى لا ينابز صاحب العظمة والكبرياء بالعصيان؛ أو يجاهره بالمنكر، وإلى هذا السر العظيم يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ .

- (٤) إنّ تَوْقيتَ الصلاة بأوقات راتبة، وأزمان مترادفة، سبب لاستدامة الخضوع لله تعالى، والابتهال إليه، فلا تنقطع الرهبة منه، ولا الرغبة فيه . وإذا لم تنقطع الرغبة والرهبة استدام صلاح الخلق .
- (٥) إنّ أهل كل بلد محتاج بعضهم إلى بعض، كما جرت بذلك سنة المعيشة : فيهم الغنى والفقير، والعالم والجاهل، والقوى والضعيف . فيجتمعون في الصلاة ؟ لتتحد كلمتهم، ونتوتق عرا المودة والمحبة فيما بينهم، ويتعاونوا على ما يجلب لهم الحير، ويدفع عنهم الضير ؛ لأرب الجيران إذا اجتمعوا في المسجد خمس مرات في اليوم والليلة لعبادة ربهم ؛ وإصلاح دينهم ، تيسر لهم إصلاح أمر دنياهم ؛ إذ حصول التعارف والمودة بينهم ، يستدعى الرحمة والشفقة ، وحُبّ بعضهم بعضًا : فلا يجدون بينهم محتاجا إلا نفضوا عنه غبار الحاجة ، ولا مضطرا لإعانة إلا مدوا إليه يد المساعدة ، ولا غائبا إلا بحثوا عن أسباب غيبته : فإن علموه مريضا عادوه ، أو مشرفا على خطر أنقذوه ، أو متقاعدا لكسل عاتبوه ، وهذا ماكان يفعله أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه ويأمر به : فقد روى أنه أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه ويأمر به : فقد روى أنه وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم » .
- (٦) تعويد المؤمنين الحرية، وإشراب قلوبهم المساواة والإخاء ؛ لأن الإنسان إذا اعتاد الوقوف في صف يكون فيه السيد بجانب المسود، والمخدوم قريبا من الحادم والكلّ ذليل بين يدّى مولّى عزيز لم يجد له في هذا الموقف فضلا على غيره، بل ربحا رأى غيره ممن هو أقل منه درجة في الدنيا، أفضل عبادة منه ، فإذا انصرف من مكان الصلاة، استحيا أن يرى لنفسه حقا في ادعاء السيادة؛ أو التفرّد بالحرّ بة .
- (٧) إن فى صلاة الجماعة، واتبّاع المصلين لإمامهم فى جميع أعمال الصلاة تعويد النفوس الطاعة، والانقياد للرؤساء، كما نرى رؤساء الجند يأخذونهم بأعمال، يعلمون أنهم لا تمكنهم مراعاتها وقت الحرب، وإنما القصد منها ألفة نفوس

الجند للطاعة ، والانقياد لأمر الرءيس ، وقد فطن لهذا السّر (رستم) قائد جيش الفرس ، حين رأى الصحابة يصلون خلف إمامهم ، و يتحرّكون لحركته ، ويسكنون لسكونه ، وأمّر ، بالصوم لما يأتى :

(١) ليس القصد بالصوم مجرّد الإمساك عن الأكل والشرب عن كل مفطر؟ من الفجر إلى الغروب، بل المقصود أثر ذلك : وهوكَّف النفس عن الاسترسال في ميولها ، التي أمرنا بجاهدتها بسلاح الصبر والتقوى . ولا يتحقق ذلك الأثر، إلا بكفّ اللسان عن الهذيان والفحش، والغيبة والنميمة، والكذب والمراء، وكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، ومنع البصر من النظر إلى جميع ما ينافى خشية الله تعالى : لقوله صلى الله عليه وسلم: «النَّظَرُ سَهُمُ مَسْمُومٌ مِنْ سِمَامٍ إِبْلِيسَ لَعَنَّهُ اللهُ! فَمَنْ تَرَكَّهَا خَوْفًا مَنَ اللهَ آتَاهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِيمَانًا يَجَدُ حَلَاوَتُهُ في قَلْبِه » . و إلى هذه الحكمة البالغة من الصوم، يشير الله تعالى في كتابه الكريم بقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّكَ الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَّا كُتبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ لُعَلِّكُمُ التَّقُونَ ﴾ أي لتخذون من الصوم وقاية تحول بينكم وبين الميول المرذولة؛ والمنكرات وسائر المو بقات . وجاء في الحديث الشريف ما يبين مدلول الآية : إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُثُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَــُلْ وَإِنِ امْرُؤُ قَاتَلَهُ أَوْشَا يَكُهُ فَالْيَقُلُ إِنِّي صَائِّمٌ » ومعنى هذا ، أن الصوم وقاية يتحصن بها الصائم من عدق يه ، (النفس والشيطان): فالنفس بكبُّحها عن الاسترسال في ميولها ومتابعتها في غُلُواتُها، والشيطانُ بقهره بمدافعة تلك الميول التي هي وسائله . وإنما تقوى تلك الميول بالأكل والشرب : وفي هــذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدِّمِ مِنَ الْعُرُوقِ فَضِّيَّفُوا مَجَارِيَّهُ بِالْجُوعِ».

(٢) إن سبب الأمراض في الغالب الأكل والشرب، وحصول فضلة الأخلاط في المعدة . وحسبك ما ينشأ عن الأمراض من تنغيص العيش، ومقاساة الآلام الشديدة، وعدم القدرة على أداء الواجبات الدينية والدنيوية . وقد أشار إلى

ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: « الْبِطْنَةُ أَصْلُ الدَّاءِ وَالْحُمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ » فصوم شهر في السنة تطهير للعدة مما تخلف فيها: من فضلات الطعام طول العام.

وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: (يا بنى الفارات المعدة نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة) ، وقعد وصف الحسن البصرى رحمه الله تعالى فى قصصه ؛ نقص الإنسان بالطعام وغيره فقال: (مسكين ابن آدم: محتوم الأجل، مكتوم الأمل، مستور العلل، يتكلم بلحم، وينظر بشحم، ويسمع بعظم، أسير جوعه، صريع شبعه، تؤذيه البقة، وتنتنه العرقة، وتقتله الشرقة: لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا).

- (٣) إن من اعتاد قلة الأكل والشرب كفاه من المال قدر يسير، ومن تعوّد الشبع جعل بطنه غريما ملازما له ،آخذا بِمِحْنَقه كل يوم، يطالبه بمطالبه المتنوّعة التي قد تدفعه إلى السرقة، أو القِهار، أو إراقة وجهه، وارتكاب ضروب الذّلة والدناءة وخسّة النفس.
- (٤) إن منع النفس من مشتهياتها، وسيلة إلى أن تسكن لربها، وتخشع له، ويتبين لها عجزها إذا ضاقت حيلها، وأظلمت عليها الدنيا؛ لشعورها بالحاجة الشديدة إلى يسير الطعام وقليل الشراب، والمحتاج إلى الشيء ذليل به، وفي هذا حث له على أن يخلع عن عاتقه رداء الكبر، ويخضع لخالقه ورازقه، ويعامل خلق الله بحسن الحلق ولين الجانب، فتتم الرأفة، والمودة، والمساعدة، والمعاونة.

وقد أثبت الطبُّ أن كثيرا من جراثيم الأمراض لا يقتلها ســوى الصوم . ولذلك يشير الأطباء في كثير من الأحايين على المرضى بالصوم .

(٥) الصوم سبيل تعود الصبر والنبات على المكاره؛ فإن الصائم يكلف نفسه البعد عن مشتهياتها: من الأكل والشرب وما إليهما، ويذودها عن ذلك بعزم قوى وصبر حسن ، فلو رغبته بأعظم الرغائب على أن يتناول من الطعام ذرة، أو من الشراب قطرة، ما وسعه ذلك ، ووجد لذلك في نفسه ما يكدر خاطره، وينغص

عيشه . ومن اعتاد مقاومة نفسه عند نزوعها إلى ميولها؛ أصبح لعقله السلطان على بقية قواه . ومن السعادة أن يملك الإنسان نفسه ، لا أن تملكه نفسه .

(٦) إن من يرعى الأمانة فى هذه العبادة فى سرَّه وعلانيته؛ جديربأن يؤتمن على أنفس شىء وأعظمه ، وفى ذلك من حسن السيرة مابه يكون صاحبه من أجلّ الناس قدرا؛ وأشرفهم ذكرا، وأعظمهم خطرا .

هذا إلى أن المحافظة على تأدية هذه العبادة فى أشــد الأمكنة خِفْية ؛ وأبعدها عن أعين الراءين \_ دليل على كمال المروءة، وعلق الهمة، ووفرة الحياء، وما المروءة إلا المحافظة على الأحوال التى تكون بها النفس على أفضل حال وأكلها، وقد استوعبها صلى الله عليه وسلم فى قوله: « إنَّ مُرُوءَةَ الرَّجُلِ مَمْشَاهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَحْرَجُهُ وَمَجْلِسُــهُ وَإِلْفَهُ وَجَلِيسُـهُ ».

وما الحياء إلا ثلاثة أمور:

أحدها: امتثال أوامر الله عن وجل، والكفُّ عن زواجره، وحفظُ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وترك زينة الحياة الدنيا، وذكر الموت والبِلَى.

وثانيها : كفّ الأذى عن الناس ، واطّراح مجاهرتهم بالقبيح ، واتقاؤهم : فلا خير فيمن لا يستحيى من الناس ، وإلى ذلك يشير بشّار بن برد ، إذ يقول : ولقد أصرف الفؤاد عن الشيّ \* ع حياءً وحبَّه في السّهوادِ أُمْسِي \* ذاكرا في غدٍ حديث الأعادِي

وهــذا النوع من الحياء من كمال المروءة وحبّ الثناء . وإليه يشــير الحديث الشريف : « مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ » . وذلك لقلة مروءته ، وضعفه أمام ميوله .

وثالثها: حياء الإنسان من نفسه، بعفتها وصيانتها في الحلوات، كما قال بعض الحكماء: «ليكُنِ استحياؤك من نفسك، أكثرَ من استحيائك من غيرك».

وكما قال بعض الشعراء:

فسِرِّى كإعلانى وتلك خَلِيقتى \* وظلمةُ ليلى مشـلُ ضوءِ نهارِياً وجلى أن من استكمل هذه الأمور الثلاثة من الحياء؛ كلت فيه أسباب الحير، وانتفت عنه أسباب الشرّ، وصار بالفضل مشهورا، و بالجميل مذكورا.

- (٧) إن كف النفس عن مشتهياتها، ومنعها عما تبغيه، مجاهدة عظيمة لها، دالة على توافر الشجاعة الأدبية والشجاعة الأدبية أساس الفضائل، وعنوان محاسن الشمائل، ولقد قال صلى الله عليه وسلم: « رَجَعْنَا مِنَ الْجُهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجُهَادِ اللَّأَكْبَرِ»: وهو جهاد النفس، ومكافحةُ ميولها وأهوائها.
- ( ٨ ) إن الصائم يعانى خلال صومه من حرارة الجوع ولظى الظمأ ، ما يدفعه إلى إعانة من رآه محتاجا إلى طعام أو شراب ؛ لينقذه من مثل ما ذاق ألمه ، بحلاف من لم يصُم ، فإن من لم يقاس بلاءً ، لم يدرك عناء . قيل ليوسف عليه السلام : «لم تجوع وأنت على خزائن الأرض ؟ » . قال : «أخاف أن أشبع فأنسى الجائع » . مما تقدّم يتبين لماذا رغبت الشريعة الإسلامية في الصوم ، وبالغت في الحث عليه ، وأكثرت من الوسائل التي توصل إليه : فقد جعلته في كفارة القتل ، وكفارة الأيمان ، وكفارة القتل ، وكفارة الأيمان ، وكفارة القتل ، ولا عجب ! فالصوم جُنَّة كما تقدّم في الحديث .

#### المقصد الثاني

إعداد الفرد ليكون عضوا نافعا في المجتمع ولذلك طريقان:

#### الأولى – الزكاة

(١) الإنسان بطبيعته يحب المال حبا جمَّا، وحبه أحد أمراضها، وعلاجه إزالة ما بها من علة البخل والشح، وتدريبُها فى السماحة المؤدِّية للفلاح: ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِـهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . لأن الشح يدعو إلى المطل، و يحول دون البذل،

والسماحة تصد عن العقوق ، وتحث على أداء الحقوق ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : «شَرُّ مَا أَعْطِىَ الْعَبْدُ شُخُّ هَالِحُ وَجُبْنُ خَالِعٌ» . وما يصد عن أداء الحقوق فأخْلِقُ به ذمّا! وما يبعث على أداء الحقوق فأجْدِرْ به حمدا!

(٢) إن الزكاة مواساة للفقراء ، ومعونة لذوى الحاجات ، تكفهم عن البغضاء ، وتمنعهم من التقاطع ، وتبعثهم على التواصل ؛ لأن الآمل وَصُول ، والراجى هائب ، وإذا زال الأمل ، وانقطع الرجاء ، واشتدت الحاجة ، وقعت البغضاء ، وتزايد الحسد ؛ فحدث التقاطع بين أرباب الأموال والفقراء ، ووقعت العداوة بين ذوى الحاجات والأغنياء ، حتى تفضى إلى التغالب على الأموال ، والتغرير بالنفوس ، وهدف أمور تجمل على إيقاد نار العداوة والبغضاء ، فتلتهم المال والنفس والولد ، ويختل معها الأمن ، ويوجد الذعر والخوف ، ويسوء من الأمة مصيرها ، وبهذا نبت أصول الاشتراكية في الممالك الغربية ، وأثمرت أغصان الفوضوية ، فني المثرون منها كل رزية ،

(٣) تحصين أموال الأغنياء وتنميتها؛ لأن الفقراء إذا أيقنوا أن الغنى يصرف لهم شيئا من ماله، وأن ذلك يزداد بازدياد ماله، أحبوه وتمنوا بقاء نعمته وزيادتها: ( مَشَـلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةً مِائَةً حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءً ﴾ .

( o ) إن إخراج الزكاة شـكر لله من الغنى على أنْ صانه عن السؤال ؛ وأنعم عليه بوافر الأموال، ولم يجعـله من مستحقّ الصدقات، وذوى الفقر والحاجات،

حتى استحق الحمد الأسمى ، والشكر الأوفى . ومن أدّى الزكاة شكرا على نعمة المال ، وطلبا للزيد ، نال من الله دوام المزيد : ﴿ لَئِنْ شَـكُرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدً ﴾ .

(٣) إن الله جلت حكته ، أراد أن يربط العالم الإسلامي أجمع ، ويربط قلوب المسلمين كلهم بعضها ببعض ، ويجعلهم أسرة واحدة رءوسها الأغنياء : يحسنون على فقيرهم ، ويوسعون على المضيَّق عليه منهم ، حتى يكفوهم تكثَّفُهم الناس ، و يمنعوهم من ذل السؤال ، وفي هذا الارتباط والاتحاد والتعاون .

(٧) إن إخراج الزكاة تثبيت الإيمان وكال في اليقين؛ لأن المال شقيق الروح، وبذله أشق شيء على النفس من بين سائر العبادات. فإذا ارتاضت النفوس بإنفاق أحب الأشياء إليها – وهو المال – صارت خاضعة لصاحبها، وقل طمعها في اتباعه لميولها، وآثرت ما عند الله تعالى على ما عندها. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَمَشَلُ النَّينَ يُنْفِقُونَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاة الله وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِمِمْ كَمَالُ جَنَّة بِرَبُوةٍ أَصَّابَهَا وَابِلُ فَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِمْهَا وَابِلُ فَطَلُ ﴾.

( ٨ ) إن إخراج الزكاة صون للمال عما لا يليق به : من وضعه كله في يد غير محتاجة إليه، وإخلاء أصحاب الحاجة إليه منه ، فضلا عن أن ما فضل عن الحاجة الأصلية من الأموال؛ إذا أُمسك عن الصرف في وجوه البر، بقي معطّلا ممنوعا عمّن لأجله خلقت الأموال ، وذلك منع من ظهور حكمة الله تعالى ، وتعطيل لها بالكلية ، وهو غير جائز: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنْرُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ .

#### الثانية: الحج

وهو زيارة الكعبة المشرفة، وأماكن تجاورها، مع أفعال وأقوال مخصوصة. ولهذه العبادة مزايا اجتماعية سامية : (١) إن الدين الإسلامي حث في كثير من أحكامه ؛ على تقوية الإخاء بين المسلمين، واطراح ما عساه يقع بينهم: من التباغض، والتحاسد، والتخاذل. فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ . وقال عليه الصلاة والسلام: « لَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ حَتَى تُؤْمِنُوا وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا » .

وشرع لهم الاجتماع في أوقات الصلوات الخمس والجمعة والعيدين؛ لما فيه من التعاون واجتماع الكلمة لأهل الحي الواحد؛ أو البلد الواحد، ولما كان هذا الاجتماع لا يفي بكل الغايات التي يقصدها الإسلام؛ لأن الفائدة مقصورة على أهل البلد أو القطر؛ شرع لهم اجتماعا عاما يجتمع فيه المسلمون من سائر أقطار العالم في مكان واحد؛ وكلهم على دين واحد، وغرض واحد، تقوم فيه العلماء والحطباء والحكاء يعلمون الحاهل؛ ويرشدون المسترشد، ويطلعونهم على أحوال الأمم الشاسعة البعيدة منهم، ويبينون لهم ما عليه حال هذه الأمم من العادات والأخلاق؛ والتقدّم في العلوم والصناعات، فيعود الحاج إلى بلده، وعنده كثير من أخبار هذه الأمم وسيرها، ومبلغ تقدّمها، فتنشط نفسه لمباراتهم، والنسج على منوالهم.

(٢) إن زيارة الأماكن المقدسة ، ذكرى لما جرى هناك لسيدنا آدم أبى البشر، وزوجته حواء عليهما السلام، بعد هبوطهما من الجنة ، وما ألهمهما الله تعالى من الالتجاء إليه ؛ حتى تاب عليهما ، وذكرى لما جرى لإبراهيم الجليل عليه السلام : إذ ابتلى بذبح ولده وثمرة كبده، فأطاع ذلك الوالد الشفيق أمر مولاه، وامتثل الابن البار أمر أبيه راضيا بالموت، فأنعم الله عليهما بالفداء، وبدلها مكان الحزن والكدر المسرة والفرح ، فزيارة هذه البقاع الطاهرة ، سبيل إلى أن يقتدى الحاج بهؤلاء في الالتجاء إلى الله، ويتشبه بهم في الإخبات لأمره والعياذ به، ويتصف بآدابهم مع رب الأرباب، ويتخلق بأخلاقهم الطاهرة ، ويسير على سننهم المستقيم : لعله ياحق بهم في الغفران ، ويضاف إليهم في القبول ،

<sup>(</sup>١) الإخبات = الخشوع .

(٣) إن رؤية شعائر الله تعالى، والتزام الهيئات الْمُشْعِرة بتعظيمه، والوقوف عند الحدود المفروضة لإجلاله – كلذلك ينبه النفس تنبيها عظيما، ويحملها على ذكر الله والرهبة من قدرته، والخضوع لجلاله وعظمته، وفي ذلك أجلّ المنافع وأعظم الحيرات.

(ع) إن الظلم من شيم النفوس، ومنعها منه أبدا شاق عليها، وتركها متوغلة فيه مفسدة لا يحتملها الاجتماع البشرى؛ ولا يقوى على دفعها إصلاح. فكان من الحكمة منع توغلها في الظلم، وانقيادُها للعدل.

ولهـذا خص الله أزمنة الج وأمكنته بمزيد الاحترام ، المفضى إلى تضعيف الشواب وتغليظ العقاب ، ليكون الامتناع فيها عرب الظلم والطغيان ، والتمسك بالعدل والإحسان ، مؤدّيا إلى تقليـل الظلم ، وكبح جماح النفوس . ألا ترى أن الشرع حرم فى أثناء الج لبس المخيط وصيد البَرِّ وما إليهما ، مما هو مباح فى غير أوقات الج ؟ وعلة ذلك ما يأتى :

(الأول) أن تَلَبَّسَ الإنسان بالأمر فى بعض الأحيان قد يصيره عادة له: فإن المتنع عن الجرائم فى بعض الأزمنة أو الأمكنة فرارا من تغليظ الجزاء؛ صار ذلك عادة له مألوفة، وخليقة ثابتة .

(الشانى) أن العاقل يجتنب إفساد عمله ، ويتمسك ما أمكنه بكل ما يحفظه من تطرق الحلل إليه : فإذا عمل فى بعض الأزمنة أو الأمكنة طاعةً رجاءً مضاعفة ثوابها ؛ صانها عن الفساد بالمعصية ، وتحرَّج من اجتراح السيئات . فكان ذلك داعيا إلى اجتناب المعاصى ، والبعد عن الآثام .

(٥) إن المسلمين إذا حشروا في صعيد واحد، واتجهت قلوبهم إلى الله بإخلاص، ورفعوا أيديهم إليه جل شأنه بالرجاء، معاشتغال الألسنة بالابتهال ومختلف الدعاء – ومنهم المصطفّون الأخيار، والمقرّبون الأبرار – فإن الله لا يخيب لهم قصدا، ولا يمنعهم رفدا، ولا يحرمهم رحمة تسعهم، وفضلا يشملهم، ومثل هذا الاجتماع يقوّى بينهم رابطة الاتحاد، وينبههم إلى فضل التعاون واتحاد الوجهة.

هذا إلى أن وجودهم في مكان واحد مجرَّدين من معتاد ملابسهم؛ منقطعين عن علائق الدنيا، نادمين على ما اجترحوا من السيئات، مستشعرين الرهبة والرغبة ، يتساوى في ذلك عزيزهم وذليلهم، ومطيعهم وعاصيهم، لاهم لهم غير طلب الغفران، ورجاء رحمة الرحمن : كل ذلك يذكرهم بيوم الحشر الأكبر، والهول الأعظم : ﴿ يَوْمَ يَفْرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمّّهِ وَأَبِيهِ وَصاحبَتِهِ وَبنيه ﴾ ؛ لأنهم فارقوا أموالهم وأهلهم، وخضع عزيزهم وذليلهم في الوقوف بين يديه، واجتمع المطيع والعاصى في الرهبة منه والرغبة إليه، وأقلع أهل المعاصى عما اجترحوه، وندم المذنبون على ما أسلفوه ، وسلامه عليه، ومشاهدة دار الهجرة التي نشأ فيها الدين، و بعث فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، ومشاهدة دار الهجرة التي أعن الله بها أهل طاعته ؛ وأذل بنصرة نبيه عهد عليه الصلاة والسلام أهل المعصية؛ حتى خضع له عظاء المتجبرين، وتذلّل له زعماء المتكبرين — ترشد الزائرين إلى أن الدين لم ينتشر عن ذلك المكان المنقطع؛ ونصر عن ين بعد الضعف البين حتى طبق الأرض شرقا وغربا — إلا بمعجزة ظاهرة، ونصر عن ينه و ينه ونصر عن ينه و ينه ونصر عن ينه و ين

مما تقدّم يتبين كيف أن الدين الإسلامي جاء بما يرقى نفس الفرد ؛ ويهذب أخلاقه، ويكمل عقله، ويجعله عضوا نافعا في المجتمع .

المقصد الثالث

إصلاح المجتمع

سلك الشارع لإصلاح المجتمع: سبيلين.

السبيل الأوّل: إنصاف المرأة ورفع شأنها إحمال

مكان المرأة عند الأمم القديمة :

إن الأثينيين – وهم أكثر الأمم القديمة مدنية – عاملوا المرأة معاملة سَقَط المتاع ؛ تباع وتشترى في الأسواق، بل سموها رِجْسا من عمل الشيطان، وحرموها

كل شيء سوى تنظيم البيت وتربية الأطفال، وأباحوا التزوّج بأى عدد من النساء يشاء الرجال . أما في إسبرُطة، مع أن الرجل كان ممنوعا من الزواج بأكثر من واحدة إلا في أحوال قاهرة؛ فقد أبيح للرأة أن تتزوّج بأكثر من رجل واحد، وأقبل معظم النساء على ممارسة هذه العادة المرذولة ، وتلك غاية الانحطاط .

لم يكن تعدّد الزوجات مشروعا في أول الدولة الرومانية ولا في آخرها ، ومع هذا كان شائعا في بلادها ، ولا أدل على ذلك من أن العاهل ثالنتيان الثاني ، أصدر أمرا عاهليًا ، أباح فيه لجميع رعايا الدولة الترقرج بأكثر من واحدة ، إذا رغوا في ذلك ، ولم يرو التاريخ أن الأساقفة أو رؤساء الكائس استنكروا ذلك ، بل إن جميع الذين جاءوا بعده حذوا حذوه ، وقد ظل تعدّد الزوجات بهذا الوصف فاشيا حتى جاء جوستنيان ، ووضع قوانينه التي تحظر تعدّد الزوجات ، فلم تمنع الناس من الاستمرار في ممارسة هذه العادة ، وكل ما دلت عليه قوانينه ، أنها كانت مظهرا من مظاهر التحوّل الفكرى ، لطائفة قليلة من المتعلمين ، أما السواد الأعظم فلم يحفل بها ، ولم يحد فيها ما يحول بينه وبين عادته ، أضف إلى ذلك أنه لما تغلبت القبائل الهمجية على غربي أو ربة ، واختلطت آراؤهم بآراء أهل البلد التي احتلوها ، حاولوا منع على غربي أو ربة ، واختلطت آراؤهم بآراء أهل البلد التي احتلوها ، حاولوا منع رجال الدين في إباحتها للناس ، بترخيص يعطيه الأسقف أو الرئيس : كل ذلك حبب إلى الناس بقاءهم على ما اعتادوه ،

كان بعض طوائف اليهود يعتدُّون البنت في مرتبة الخادم؛ وكان لأبيها الحق في أن يبيعها وهي قاصرة، ولم تكن لترث شيئا إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين ، وقد بلغ من انحطاطها عند بعض عرب الجاهلية، الذين تأثروا بمساوى عادات الدول المجاورة لهم؛ أنهم اعتدُّوا المرأة جزءا من ثروة أبيها أو زوجها، وكانت الأرامل يصبحن إرثا لابن الرجل أو بنته ، وسرت هذه الرذيلة إلى قبائل اليمن التي كانت من اليهود والصابئين .

وجملة القول: أن مقام المرأة انحط فى المجتمع الإنسانى أيام دولتى الفرس والديزنطين: فحقرها المتعصبون من أهل الدين تحقيرا عظيما ، وجعلوها مثار الشر والويل، وفاتهم أن الشر والويل الذى نسبوه إليها ، إنما جاءها من سقوط المجتمع يومئذ فى حمأة الرذائل ، إذ تعالت الأصوات من كل صوب ، بأن التجارب أشبت فساد جميع النظم والشرائع القديمة ، وظلت المرأة مجهولة القدر ، رازحة تحت أعباء ظالمة ، لم تُلقيها عن كاهلها إلا الشريعة الغراء : إذ جاء منقذ المرأة البنبي العربي صلى الله عليه وسلم ، بكتاب كريم يقول : ﴿ وَلَمُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ .

وقد سار أتباع النبي الكريم على احترام المرأة و إحلالها المكان اللائق بها: فسموا عائشة سيدة نساء أهل الجنة، فدلوا بذلك على أنها كانت مثلا أعلى للرأة: في الصلاح والعفاف، والتقوى . وجاء بعدها كثير ممن نسجن على منوالها، وأحرزن في مقام العلم والفضل المقام السامى .

أكثر أعداء الدين الحنيف من رميه بسلب حقوق المرأة ؛ وجعلها في درجة أنزل من درجتها اللائقة بها ، وحسبوا حجابها أمرا إدا، وخطبا جسيا، ومعولا هادما لبناء المجتمع الإنساني ، ولو نظروا بعين الإنصاف في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ؛ وسيرة السلف الصالح ، لسارعوا إلى القول بأن الشريعة السمحة ، أنصفت المرأة وبوأتها مكانا ساميا ، بعد أن كانت في الصين حبيسة ، وفي الفرس مجهولة القدر، وفي مصرحقيرة ، وفي أو ربة مملوكة ، وفي البلاد العربية متاعا يورث ،

وناهيك أن الفرنسيين عقدوا سنة ٨٥٥ لليلاد اجتماعا فى بعض ولاياتهم ؟ ثم أخذوا يبحثون : أتُعَـد المرأة إنسانا أم غير إنسان ؟ وكان ختام البحث أن قرر المجتمع أنها إنسان، ولكن خلقت لحدمة الرجل لاغير.

<sup>(</sup>١) إدًا: أمن ا فظيعا .

وصفوة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعث فى وقت كان وأد البنات فيه عادة لبعض القبائل؛ ولم يعرف فى قطر آخر أى نظام يخوّل المرأة شيئا من حقها، سواء أكانت بنتا، أم زوجة، أم أما، فأتى بشريعة منحت المرأة حقوقا، لم تعترف ببعضها البلاد الغربية إلا فى القرن التاسع عشر، بعد كفاح شديد، وإليك البيان:

## تفصــيل أولا ــ المرأة فى نظر الإسلام بوصفها بنتا

- (١) كان العرب يئدون البنات، فجاء الإسلام بتحريم وأدهن، وبذلك أعطى المرأة حق الحياة، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْقَ ظَلَّ وَجُهُـهُ مُسْحُودًا وَهُو كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْـقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسُكُهُ عَلَى هُونٍ مُسْحُودًا وَهُو كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْـقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسُكُهُ عَلَى هُونٍ أَمَّ يَدُشُهُ فِي التَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْدُكُونَ ﴾. وقال تعالى في معرض التنديد بوأد البنات: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَى ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾. فلا عجب بعد هذا أن يحدّثنا التاريخ ، بأن المرأة أصبحت من حزب مجد صلى الله عليه وسلم: تجاهد في نشر دينه، وتسعى في إعلاء كلمته ،
- (س) كانت العرب لا تورّث النساء ولا الصبيان من أبناء الميت ، وإنما يورّبون من يلاقى العدق، ويقاتل فى الحرب ، فشرع الإسلام توريث المرأة ، وكان ذلك شديدا على نفوس العرب، فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لما نزلت الفرائض التى بين الله فيها أنصبة البنت والزوجة والولد والأبوين؛ كرهها الناس وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى البنت النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يجوز الغنيمة!

ومن أجل هذا، قررت الشريعة الإسلامية للبنت قبل زواجها، ما يكفل لها ألا تكون كَلَّا على إخوتها، أو أعمامها، أو غيرهم من الأرقارب: فجعلت لها نصيبا فى الإرث لا يحتمل الجدل ، قال تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِللَّهَ مِنْ اللَّهَ أَلَا اللَّهَ فَي أَوْلَادِكُمْ لِللَّذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُمُنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُمُنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُمُنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُمُنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَاتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ .

وحكمة جعل نصيبها على النصف من الابن، أن الابن من شأنه أن يتزوج، ويدفع مهرا من نصيبه في الميراث، ويقوم بنفقة زوجته منه . أضف إلى ذلك أن ما يحتاج إليه البيت من الفراش وسائر الأمتعة وغيرها ؛ مما نتطلبه المعيشة الزوجية ، لا يجب شيء منه على المرأة شرعا، بل هو واجب على الزوج وحده ؟ كما تجب عليه نفقتها .

أما البنت فشأنها أن تأخذ مهرا ونفقة من زوجها ، وتضم ذلك إلى نصيبها في المسيراث .

ومن هنا يتبين أن مال الابن مهدد بالنقص من نواج شي، ومال البنت محفوظ لها ، ولولا ما يقوم به الرجل من الكدح والنَّصَب في طلب الرزق؛ ما استطاع أن يستقل بأعباء المعيشة ، فتفضيل الابن على البنت في الميراث، آت من قبل الواجبات المنوعة التي ألقتها الشريعة الغرّاء على عاتقه؛ فلا ظلم على البنت ولا غبن ،

(ح) نفقة الابن الفقير تجب له على أبيه حتى يقدر على الكسب . أما البنت فلها النفقة على أبيها حتى تتزوّج ، ثم يتحوّل الوجوب إلى زوجها . فإذا طلقت وعادت إلى بيت أبيها ، عادت نفقتها عليه بعد انتهاء ما يجب لها من النفقة على مطلقها .

( s ) جعلت الشريعة الإسلامية رضا البنت عند بلوغها سن الرشد؛ شرطا لصحة العقد عليها، وليس لمخلوق كائنا من كان أن يرغمها على الزواج بغير من تشاء .

وهـذا حق أُعْطِيته البنت المسلمة في القرن السابع لليــلاد ، وحُرِمته البنت في أوربة حتى نهاية القرن السادس عشر .

### ثانيا - المرأة بوصفها زوجة

- (١) كان الجاهليون يرثون النساء كُرُها: بأن يجيء الوارث ويلتي ثو به على زوج مورّثه إن لم يكن منها، ثم يقول: ورثتها كما ورثت ماله، فيكون أحتى بها من نفسها: إن شاء تزوّجها بلا صداق، أو زوّجها واستوفى صداقها، أو حرّم عليها الزواج؛ ليرثها إذا مات، فمنعت الشريعة الإسلامية هذا الحق الباطل، والإرث الظالم: ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَو تُوا النّسَاءَ كُرها ﴾.
- (س) وكان العرب يعضُلون النساء بضروب من العضل : فيمنع الوارث امرأة مورثه الترقح ، إلى أن تعطى ما أخذت من الميراث ، ويحجب الرجل بنته حتى نتخلى له عما تملك ، والمطلق مطلَّقته إلى أن يأخذ ما يريده منها ، ويمتنع الزوج إذا كره زوجته وأحب فراقها عن تسريحها ، ويسيء عشرتها حتى تفتدى بمهرها ، فحظرت الشريعة الغرّاء ذلك كله بقوله تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) .
- (ح) وكانوا يسيئون معاشرتهن : فلا يعدلون بينهن فى مبيت ولا نفقة . فأمر الله بالإنصاف بينهن فى ذلك بقوله تعالى : ﴿ وَعَا شِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَعَا شِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ .
- (5) وكانوا إذا رغب أحدهم فى التروّج بأخرى، رمى زوجته بالفاحشة؛ لتفتدى بما آتاها : فيسىء إليها فى عرضها ومالها، ثم ينفق ما أخذه منها على من رغب فيها . فحرّم عليهم البغى والعدوان بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ

<sup>(</sup>١) العضل : منع المرأة النزويج .

مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ . ثم وبخهم على هذا الأخذ المؤثم بقوله تعالى : ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَ انَّا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ .

(ه) وكانوا يعدون النساء من الأمتعة، فيتصرفون فيهنّ بما أرادوا وأراد ظلمهم: فكان الزوج ينزل عن زوجته لغيره إذا شاء، بعوض أو بغير عوض، رضيت أم لم ترض.

من أجل ذلك كله، استنقذت الشريعة العادلة المرأة من هذه البلايا؛ وجعلتها سيدة محترمة، بل راعية مسيطرة ، قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام : «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَاللَّكُمْ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَلِيدِهِ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والخلام، والرجل، لا الرجل والخادم؛ تنويها بشرفها، وتحقيقا لسيطرتها.

ومن محاسن الشريعة الإسلامية ، أنها نظرت بعين الرأفة والرحمة إلى ضعف المرأة الطبعى ، وتمثّن الرجل عليها بالقُوى والقدرة على العمل ، فقضت عليه بأشق الحقوق وأعظمها : وهو إيتاء النفقة ، والقيام بحاجات المرأة ، ولم تكلفها عمل شيء حتى إرضاع ولدها ، وقضت عليه بحفظها من مواقع الآفات ، وألزمته صداقا يؤدّيه قبل البناء بها ، إلا إذا اتفقا على تأخيره ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : « أَيّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ آمْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُوَدِّى إَلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القيامةِ وَهُو زَانٍ » .

ومن تمام عطف الشريعة الإسلامية على المرأة، أنها لم توجب عليها مقابل ذلك من الحقوق إلا شيئا يسميرا ؛ فقضت عليها بألا تأذن فى بيت الرجل لمن لم يرضه ، ولا تخرج من المنزل بغير إذنه إلا لضرورة شرعية . فكل ما وجب عليها للزوج فهو ترك ليس فيه عناء، بل فيه صون شرفها ورفعة منزلتها .

ومن فضل الشريعة الإسلامية على الزوجة، أنه إذا ولد للزوجين أولاد فنفقتهم واجبة على أبيهم دون أمهم؛ ولوكانت فائقة فى اليسار . وجلى أن النفقة على الأولاد واجب شاق، وبخاصة فى مثل هذا الزمان الذى تضاعفت فيه النفقات المنوعة .

ومن عناية الشريعة بالزوجة المسلمة، أنها لا تفقد شخصيتها من جَرَّاء قرانها ، بل تظل متمتعة بجميع الحقوق التي يتمتع بها كل حر مستقل الإرادة : فهي صاحبة السلطان على ثروتها، نتصرف فيها كما تشاء في حدود القانون : فإن كانت تاجرة فربحها لنفسها، من غير أن يكون لزوجها أقل نصيب فيه، أو دخل في مكسبها، و إذا مات الزوج أخذت نصيبا في تركته : ﴿ وَلَمُنَّ الرَّبُعُ مِثًا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدُ ﴾ .

وكذلك أثبتت الشريعة السمحة للرأة الحق المطلق؛ في القيام بحضانة أولادها خلال مدّة معينة ، دون توقف على رأى القضاء ، وسوّغت لها حق النفقة وطلب الطلاق ، إذا كان زوجها مصابا بأمراض خبيثة ، وأن لها مهر المثل إذا لم يُقدَّر لها مهر عند عقد الزواج .

## ثالث \_ المرأة بوصفها أمّا

(۱) قال صلى الله عليه وسلم: «الحُنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ»، وروى أنس رضى الله عنه، أن شاباكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى علقمة، فرض واشتد مرضه، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فلم ينطلق لسانه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل له أبوان؟ فقيل: مات أبوه، وله أم كبيرة، فأرسل إليها الرسول، فحاءت، فسألها عن حال ابنها، فقالت: كان يصلى كذا وكذا، وكان يصوم كذا وكذا، وكان يتصدّق بجملة دراهم ماندرى ما وزنها ولا عددها؟ قال: فما حالك وحاله؟ قالت: أنا عليه ساخطة واجدة، قال لها: ولم ذلك؟ قالت: كان يؤثر على آمرأته، ويطيعها في الأشياء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: شُخْط أمه حجب لسانه عن شهادة

أن لا إله إلا الله ، ثم قال لبدلال : انطلق واجمع حطبا كثيرا حتى أُحرقه بالنار . فقالت : يارسول الله ، ابنى وثمرة فؤادى تحرقه بالنار بين يدى ! وكيف يحتمل قلبي ذلك؟ فقال الرسول : يسرك أن يغفر الله له ، فارضَى عنه ، فوالذى نفسى بيده ، لا ينتفع بصلاته ولا بصدقته ولا بصومه ، مادمت عليه ساخطة ، فرفعت يدها وقالت : أشهد الله تعالى في سمائه ، وأنت يارسول الله ، ومن حضر ، أنى قد رضيت عنه ، فقال الرسول : انطلق يا بلال ، فانظر : هل يستطيع علقمة أن يقول : لا إله إلا الله ؟ فلعل أمه تكلمت بما ليس في قلبها ؛ حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق بلال ، فلما انتهى إلى الباب سمع علقمة يقول : لا إله إلا الله ، ومات من يومه ، وفي هذا يجيل أي تبجيل للأم بين أفراد الأسرة ،

(ب) قرّرت لها الشريعة الإسلامية ، أنه إذا مات ولدها فلها نصيب معين من ميراثه ، لتأمن شر الحاجة في شيخوختها ، إذا كانت تعتمد في حياة ولدها على مساعدته إياها ، وفي ذلك يقول القرآن الكريم : ﴿ وَلاَ بَوْ يُهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِيْهُ أَبُواَهُ فَلاَّمَةِ الشَّدُسُ ﴾ .

رابعًا \_ المرأة بوصفها عضوا في المجتمع الإنساني

(١) نظر الإسلام إلى المرأة كالرجل، فمنحها حقوقا، وكلفها واجبات، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكِرٍ أَوْ أُنْنَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْحَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾. وقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالَّكَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْنَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنَّحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْنَى وَهُو مُؤْمِنَ فَلَنَّحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُم أَنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُم أَنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ .

(س) ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في المعاملات المالية والعقوبات؛ وفي طلب العلم أو النَّدْب إليه، وفي كل ما فيه صلاح النفوس والعقول والأبدان، وسلامة الدين، وأباحت لها طلب الرزق الحلال إذا لم يكن لها من يعولها؛ دفعا لحاجتها، وصونا لشرفها، ولم تفرضه عليها عند وجود العائل، وصفوة القول أن الشريعة الإسلامية، منحتها مامنحت غيرها من الأفراد: فأعطتها مطلق الحرية في التصرف في ثروتها؛ كما يتصرف أخوها وزوجها وأبوها، وجعلتها سيدة تمك وتعتق، ولها حق التعاقد والتعاهد مع من تشاء، دون تدخل زوجها أو أبيها، وأن تكون وكيلة عن غيرها في الخصومات،

# خامسا - موازنة بين الرجل والمرأة ميزات الرجل عن المرأة :

- (۱) جعلت الشريعة الإسلامية الإمامة العظمى من حق الرجل وحده لوفرة أعبائها؛ بما فيها من وجوب النظر فى شئون الرعية، وسن النظم السياسية والإدارية، وسوق الجيوش الجرّارة إلى ساحة الحروب، وإن قيل: إن بعض النساء قمن بأعباء الإمارة، وإن منهن من كنّ أحسن من بعض الرجال رأيا وتدبيرا وحسن نظر، فالجواب أنهن قليلات، والمعوّل عليه فى التشريع الكثير الغالب.
- (س) وجعلت الشريعة الطلاق بيد الرجل دون المرأة؛ لأنه هو الذي يُلْزَمَ دفع المهر، وما يصحبه من التفقات والهدايا ، وليس من الإنصاف أن يكون عليه الغرم وليس له الغنم؛ ولأن المرأة في طبيعتها سريعة الانفعال والاستسلام للعاطفة، وليس من الحكمة أن تعطى في يدها عقدة الزوجية، تحلها متى انفعلت أو تأثرت بأى مؤثر .
- (ح) وجعلت الشريعة المرأتين بمنزلة رجل واحد في الشهادة؛ لقول الله تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُـذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ . وقد أثبت العلم معجزة

للقرآن ومن نول عليه، أن المرأة كما وصفها القرآن . ومع هذا فقد قبل الإسلام عند الضرورة، شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال : كالولادة والبكارة ، وفيما يقع بين النساء في مجتمعاتهن التي لا يحضرها الرجال .

حقا إن الشريعة الإسلامية لما نظرت في الشهادة؛ جعلت أهميتها في الحياة الاجتماعية، هي المقياس الذي يرجع إليه: فإن كان لها أثر ظاهر كالأموال والحقوق، حسبت شهادة الرجل بشهادة امرأتين ؛ لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة الذاكرة، ويغلب عليها النسيان: فاستكثر الله منهن حتى يجبر الضعف، ولم تنفرد الشريعة الإسلامية بالحكم على ضعف المرأة، ففي القوانين الوضعية ما يؤيده:

فمن ذلك ماجاء فى القانون الرومانى : من أن المرأة ليست أهلا للتصرف مدّة حياتها كالطفل، ويجب أن يُوكَل أمرها لربّ الأسرة .

وجاء فى القانون الفَرَنسي ، أن المرأة ليست أهــــلا للتعاقد بدون رضا زوجها وإجازته .

ومن ذلك يتبين أن المرأة فى القوانين الوضعية ، لا تملك التصرف لنفسها ، والذى لا يملك التصرف لنفسه لا يملكه لغيره ، ومعلوم أن الشهادة حجة يُبنى عليها حكم وانتهاء خصومة ، فلا يصح عدلا أن تكون شهادة المرأة كالرجل سواء بسواء :

تأمل ما قاله العلامة پلينول في حق المرأة :

المتوفَّى عنها زوجها لها حق تأديب أولادها، تحت مراقبة قريبين من العصبة خلاف الأب، و إن الأب له حق إقامة أجنبي وصيا على أولاده، وحرمان الأمّ هذا الحق، و إن السند التجارئ الموقع من المرأة غير التاجرة، لا يساوى إلا وعدا مجردا، ولا ينتج ما يترتب عليه لو صدر من رجل.

سادسا \_ ما اختصت به المرأة دون الرجل (١) فرض الإسلام على الرجل الجهاد دون المـرأة، إلا إذا دهم العدة بلاد المسلمين، فإن الدفاع يصبح مفروضا على المرأة ولو بغير إذن زوجها .

- (س) لا جزية على المرأة إذا غلّب المسلمون على بلاد من بلاد أعدائهـم، وفرضوا عليهم الجزية ،
  - ( ح ) لا ترى الشريعة الإسلامية قتل المرأة المرتدّة، و إنما تقتل الرجل .
- ( ٤ ) ليس على المرأة شيء من الدية إذا وجبت على العاقلة إلا إذا اشتركت المرأة في القتل الموجب للدية .
  - ( هـ ) لا قَسَامَةُ على المرأة إذا وجبت القَسَامة على أهل قتيل .
  - ( و ) لا تجب صلاة الجمعة والعيدين على المرأة، بل على الرجل فقط .
- (ز) إذا كانت المرأة زوجة فنفقتها ومطالب معيشتها الزوجية على الزوج وحده؛ ولوكانت ميسورة ، وإذا كانت أمًّا ولها أولاد فقراء، فنفقتهم على أبيهم، ومن ذلك أجرة الرضاع والحضانة ، وإذا كانت بنتا فنفقتها على أبيها وعلى غيره من أقاربها ؛ ما دامت خالية من الزوجية ، مهما كانت سنها ، وليس لأحد أن يُجبرها على طلب المعيشة .

مما تقدّم يتبين أن الشريعة الإسلامية تكفلت بالمرأة؛ بنتا وزوجا وأمّا، وحاطتها بكثير من العدل والعطف والرحمة .

#### 

خليق بخصوم الإسلام الجاهلين حكمه وأسراره، الذين نقَموا منه إباحة تعدّد الزوجات ورموه بالقسوة – أن يجيلوا نظرهم فى الأسباب الآتية التى تكاد تكون موجبة للتعدّد؛ لا مجيزةً له فقط، وفيما استوجبه نفى التعدّد فى الأمم غير الإسلامية، من الانغاس فى حمأة الرذائل.

أما الأسباب فهي ما يلي:

(١) قدتصاب المرأة بمرض من من أومعد، فيضطرالرجل إلى اقتراف ماينا في الشرف.

<sup>(</sup>١) العاقلة : جمع عاقل وهو دافع الدية .

<sup>(</sup>٢) القسامة : الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا آدَّعُوا الدم .

- (ت) عدد النساء يربو غالبا على عدد الرجال؛ لأن الرجال يعانون الأعمال الشديدة التي تستوجب إنهاك القوى؛ وإضواء الأجسام، بل إزهاق الأرواح، لا سيما الحروب الطاحنة ، فإذا امتنع التعدّد، وربا عدد النساء على الرجال، لا يجد بعضهن أزواجا يُحْصنونهن، ويقومون بإصلاح شئونهن، ولا غنى لمن عن الرجال؛ لضرورة الإحصان والتكفل بما لا بدّ منه للحياة، وإن لم يتم لمن الإحصان كثر الفساد، ولحق العار الأسر، وتمكنت منها عوادى الدهر، وغوائل الحياة .
- (ح) كثرة النسل ونمق العدد: وبهما تقوى شوكة الأمم الإسلامية، وتعلو سطوتها وتنفذ كلمتها، فترهبها الأعداء، ونتقيها الأمم. ومنع التعدّد مفْضٍ إلى تناقص عدد الأمة بقلة النسل ، ومتى تناقص عددها لانت قناتها، وطمع فيها أعداؤها ، وامتدّت إليها الأيدى والألسنة بالسوء ، وسارت في طريق الاضمحلال والاندثار ، ولا أدل على ذلك من أن عقلاء بعض الأمم الغربية في أسف شديد؛ وإشفاق عظيم من سوء المنقلب ، بما عراها من نقص النسل ؛ لمنع أبنائها من تعدد الزوجات في حدود المعقول ، وما انضم إليه من إعراض كثير منهم عن الزواج بتاتا ؛ والاجتزاء بالسفاح ؛ فرارا من حقوق الأهل وأعباء الأولاد .

ألم تر أنّ الدول الغربية يسعون السعى الحثيث في ارتباط بعضهم ببعض بالمحالفات ؛ ويؤثرون رقّ الارتباط بالعهود والمواثيق على حرية العزلة والانفراد ؛ طلبا لنيل فائدة التكاثر؛ وليحرزوا قصب السبق في مضار المجد والقوة، وينالوا أوفر قسط من السيادة الدولية ؟

من ذلك يتبين أن الإسلام بإباحته تعدّد الزوجات، سمّل للسلمين سبل التكاثر، ودلم على أن القصد به إرشادهم إلى أن القوة طريق العز والسيادة؛ ووقاية من الذل والعبودية .

( ٤ ) دل الاحصاء في غير الأقطار الإسلامية، على أن حَظْر تعدّد الزوجات أدّى

إلى وفرة الأولاد غير الشرعيين – مما حدا بعض المفكرين إلى النظر في توريثهم – وإلى انتشار الأمراض الفتاكة ، التي أصابت الرجال والنساء والأطفال؛ ولا قبل للطب بمكافحتها .

(١) أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للرجال والنساء؛ ومن الأحكام التي يبلغها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، ومنها ما هو خاص بأحدهما. وكل يتطلب لتلقينه عددا ليس بالقليل؛ لتفرُق المرسل إليهم وكثرتهم؛ ولقصر زمن الرسول، ووفرة الأحكام، وإلا لم يحصل التبليغ على الوجه الأتم ملى على أن من أحكام النساء ما تستحيى المرأة من الاستفهام عنه من الرجل؛ ويستحيى الرجل من قوله للمرأة، فمن ذلك: «ما روى عن عائشة رضى الله عنها، أن أسماء بنت يزيد الأنصارية، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يارسول الله، كيف أعتسل من الحيض؟ قال: ونُخُذِي فَرْصَةً مُسَكَةً (يعني قطعة قطن)، فتوضئي — ثلاثًا أي قال ذلك ثلاثًا، وهو في كل ذلك يقول: سبحان الله! عند إعادتها السؤال، ثم إن النبي استحيا، فأعرض بوجهه، فأخذتها عائشة فذبتها، فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.

من أجل ذلك وجب أن يتلقى أحكام النساء من الرسول عدد كبير منهن ؛ وهن يبلّغن الأحكام إلى النساء، ولا يصلح للتلقى عن الرسول إلا أز واجه ؛ لأن لهن خصائص تمكنهن من معرفة غرض المصطفى عليه السلام ؛ دون تأفف واستحياء : يشير إلى ذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام :

« خُذُوا نِصْف دينُكُم عَنْ هَذِهِ الْخُمَيْرَاءِ » يريد الصديقية المبرَّأة .

<sup>(</sup>۱) الحميراً : البيضاء · وهذا الاسم دعاها به النبي صلى الله عليه وسلم · والعرب تقول : آمرأة حمراء ، ني بيضاء · ·

(س) أن المصطفى عليه الصلاة والسلام مرسل لاستجلاب الأفئدة ؛ واجتذاب القبائل والأمم ، ولا ريب أن المصاهرة أمتن سبب، وأقوى داع للتآلف والمناصرة ، ودعوة الدين في أوّل أمرها ، كانت في حاجة إلى الإ تحارمن العشائر؛ ليكونوا أعضادا وأنصارا ، يؤازرون المصطفى صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة ، ويذودون عنه عوادى المضلين ، ويفلون حد عنادهم ، ويكفون عنه أذاهم :

تأمّل ماكان من عتق بنى المُصْطَلِق ، وإسلامهم بتروّج رسول الله صلى الله عليه الصلاة عليه وسلم بابنة سيدهم (كما سيأتى بيانه) ؛ وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام فى حق ولده إبراهيم : « لَوْ عَاشَ لَوَضَعْتُ الْحُزْيَةَ عَنْ كُلِّ قَبْطِيٍّ » ومعنى هذا : لأسلم أخواله فرحا به ، وإكراما له ، فوضعت الجزية عنهم ، وممى يؤيد أن من أسباب تعدّد أزواج النبي الانتفاع بنتيجة المصاهرة - أن أكثر أزواجه كنّ من قريش سيدة العرب ،

أضف إلى ذلك أن المؤمنين كانوا يرون أعظم شرف وأمتن قربة إلى الله تعالى ؛ انتسابهم لنبيه ، وتقربهم منه : فمن ظفر بالمصاهرة فقد أدرك غاية ما يرجو ؟ وخير ما يؤمل .

ألم ترأن عمر رضى الله عنه أسف جدّ الأسف، حين فارق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنته . وقال : لا يعبأ الله بعدها بعمر . ولم يتكشف عنه الهم حتى روجعت ؟ وأن عليا كرم الله وجهه، على اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق النسب؛ وشرف اقترانه بالزهراء رضى الله عنها \_ رغب فى أن يزقج النبى أخته أم هانى بنت أبى طالب ؛ ليتضاعف شرفه، و ينمو سُؤُدُده . ولم يمنعها من ذلك إلا خوفها أن تقصر فى القيام بحقوق الرسول مع خدمة أبنائها ؟

#### الأسباب الخاصة

أما سبب زواجه صلى الله عليه وسلم ، بالسيدة جُوَ يُرِيَّةَ رضى الله عنها، فهو أن أباها الحرث بن ضرار، سيد بنى المصطلق بن خزاعة، جمع قبل إسلامه لمحاربة

الرسول جموعا كثيرة؛ ولما التق الجمعان سألهم الإسلام فأبوه، وقاتلوا حتى هنرموا، ووقعت جويرية – وكانت تدعى بَرَّة – فى سهم ثابت بن قيس؛ فكاتبها على سبع أواق من الذهب، فلم ترمعينا لها غير المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فجاءت إليه مبينة نسبها، طالبة حريتها، فتذكر النبي ماكان لأهلها من العز والسؤدد والقوة، وماصاروا إليه لسوء تدبيرهم وعنادهم من الاستعباد، فأحسن إليها و إلى قومها بأداء ما عليها، ثم تزوجها، فقال المسلمون بعد أرب اقتسموا بنى المُصْطَلِق: إن أصهار الرسول لا يُسترقون، وأعتقوا مَن بأيديهم مِنْ سبيهم، وعلى إثر ذلك أسلم بنو المصطلق شكرا لله على الحرية؛ بعد ذل الكفر والأسر،

وأمازواجه بالمُبرَّأة بنت الصدّيق رضى الله عنها؛ فلأن أباها الصدّيق كانشديد التمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم، مغرما بالتقرّب منه، فكان هـذا التروّج قرة عين لها ولأبويها، وفخرا لأقاربها، وكان عبد الله بن الزبير — وهي خالته \_ يفاخر بها حتى بني هاشم.

وأما زواجه بالسيدة حفصة بنت الفاروق رضى الله عنها ؛ فإن زوجها توفى مجروحا فى موقعة بدر ، وكانت السيدة رقية بنت الرسول و زوج عثمان ، توفيت حينئذ ، فعرض عمر ابنته على عثمان ، فأعرض عنها رغبة فى أم كلثوم بَضْعة الرسول ؛ ليستديم له بذلك الشرف ؛ وليكون ذا النورين ، فعز هذا الإعراض على عمر لخفاء سببه ، وأنفت نفسه من ذلك الإعراض ، فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، فأراد الله أن يعطى عثمان خيرا من ابنة عمر ، وابنة عمر خيرا من عثمان .

وأما زواجه بالسيدة صفية رضى الله عنها؛ فلأنها كانت بنت حُيّى بن أخطب، سيد بنى النّضير، ووقعت ضمن عشيرتها فى السبى، وأجاز الرسول لدّحْية الكلبى أن يأخذ من السبى جارية، فوقع اختياره عليها، فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إنها سيدة قومها ولا ينبغى أن تكون لسواك؛ وهو عظيم الرأفة خصوصا بمن ذل بعد عنة، فأمر دّحْية بأخذ سواها، ثم تزوّجها رأفة بها، وتحقيقا لأمل راجيه من المؤمنين.

وأما زواجه بالسيدة زينب بنت جحش الأسدية رضى الله عنها ؟ فلم يكن له سبب سوى التشريع والتأسى بأفعال المصطفى . وإليك البيان:

(١) قضت حكمة الله فى شريعته السمْحة ، بأن يجعل لما يريد تغييره من عادات الجاهلية المتأصلة فى العرب، الفاشية بينهم — توطئة وتمهيدا؛ ليسهل عليهم تركها ، ويجعل للسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين أسوة حسنة؛ فيحصل التأسى، ويكون الاقتداء:

فمن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد أن تم الكتاب بينه وبين جار مكة فى غزوة الحديبية ، أمر المسلمين بالنحر والحلق ثلاث مرات ، فلم يفعل ذلك أحد منهم ، فغضب المصطفى ، ودخل على زوجه أم سلّمة وهو غاضب ، فسألت فلم يجبها ، ثم قال : هلك المسلمون : أمرتهم بالنحر والحلق فلم يفعلوا ، فأشارت عليه بأن ينحر بُدْنَه و يحلق رأسه ، ففعل ، فلما رأى المسلمون ذلك بادروا إلى النحر والحلق ؟ تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ،

ومن ذلك ماكان فى وضع ربا الجاهلية ودمائها : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبة الوداع : وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أقل ربا أضعه ربا عمى العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، كل ذلك ؛ لأن دلالة الفعل فى التشريع أقوى من دلالة القول ،

(٢) ومن العادات التي كانت متأصلة في العرب التبني؛ وتنزيل الدعى منزلة الابن الحقيق . وكانوا لذلك يرون تحريم زوج الدعى على من ادّعاه ، فأراد الله إبطال هذا الاعتقاد ، فحعل رسوله المصطفى أسوة حسنة في هذا الأمر ، فسعى الرسول في تزويج زيد مولاه بعد أن أعتقه ، ولم يكن من حيث النّعرة العربيّة كفئا لعربية ، بله قرشية ، كرينب الأسدية ، ذات الحسب البارع ، والمجد الأثيال ،

<sup>(</sup>١) النعرة : الكبر . (٢) بله : دع .

فتأفقت هي وأخوها عبد الله ، وأبت أن تكون زوجة لدعى غيركف ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُه أَمْرًا أَنْ يَمُونَ لَهُمُ الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُه فَقَدْ ضَلَّ طَلَت في نفسها نافرة من هذا الله ورسوله ، فرارا من العصيان والمخالفة — غير أنها ظلت في نفسها نافرة من هذا الاقتران، مترفعة عن زيد، ضائقة به ذرعا ، ولما رأى زيد منها نفورها وترفعها، وعدم انقيادها لنصيحة رسول الله لها بالبقاء مع زوجها ؛ آثر فراقها، فسأل الرسول الإذن به، فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله ، وأخفى في نفسه ما الله مُبديه من تزوّجه بها بعد زيد ؛ وخشى مع الله الناسَ أن يقولوا : تزوّج مجد زوجة ابنه ، فأم الله بالاقتصار على خشيته ، إذ يقول له : ﴿ وَاللّهَ أُحَقّ أَنْ تَحْشَاهُ ﴾ ولما لم يبق فأم الله بالمناس عليك فروجها الرسول ، حفظا لشرفها أن يضيع بعد فروجها بوليد فيها شيء من الرغبة طلقها، فتزوّجها الرسول ، حفظا لشرفها أن يضيع بعد زواجها بمولى : ﴿ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى النّهُ مِنينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِياً مِم إِذَا فَضَوْ وَالله مِنْ وَطَرًا ﴾ . وكان أم الله بهذا النزو يج مفعولا (مقصودا) .

هذا ما قضى به الرحمٰن، ونطق به القرآن، وليس بعد بيان الإله بيان .

مما تقدّم يتبيّن بطلان ماتقوّله غير المنصفين من أهل الغرب: من أن المصطفى عليه الصلاة والسلام، قد خوّل نفسه دون أتباعه امتيازا لا يسمح به الشرع، فتروّج بأكثر من أربع، وأنه بذلك قد اتصف (حاشاه) بما لا يليق بجلال النبوة، وهم فى ذلك يفترون الكذب وهم يعلمون، ولو أنصفوا أنفسهم ورجعوا إلى التاريخ، لأدركوا الحقيقة، ولعلموا الوجهة الإنسانية الاجتماعية التي حدت النبي الكريم إلى تعدّد زوجاته،

إنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم تزقّج بالسيدة خديجة وهو فى مقتبل العمر، وسنه إذ ذاك نحو خمس وعشرين سنة ، وكانت أكبر منه سنا ، وعاش معها خمسا وعشرين سنة ، عيشة هنيّة مرضيّة ، شعارها الإخلاص والوفاء . وكانت السيدة خديجة رضى الله عنها ، من أكبر أنصاره على الكفار الذين سخروا منه ،

وألحقوا به ضروبا شتى من الأذى . قضى معها تلك المستة الطويلة ، وهو مثال الاستقامة والشرف، كما أقر بذلك خصومه، ولم يشأ الترقح بغيرها، مع أن العرف عند قومه كان يخول له حق الزواج بغيرها إن شاء، بل ظل وفيًا لها حتى توفيت، فزن عليها حزنا شديدا ، وسمى عام وفاتها عام الحزن، ولم ينقطع عن ذكراها طول حياته ، ثم تزوّج بعدها سَوْدة بنت زَمَعة أرملة السكران بن عمرو ؛ الذي اعتنق الإسلام واضطر إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة ؛ هربا من اضطهاد الكفار . ولما مات صارت زوجته بلا معين ولا نصير، وأصبح زواج هذه السيدة الوسيلة الفذّة المصطفى صلى الله عليه وسلم — وهو المثل الأعلى للهمّة والنجدة والمروءة — : المصطفى صلى الله عليه وسلم — وهو المثل الأعلى للهمّة والنجدة والمروءة — : وفاء لرجل فقد حياته ، بعد أن غادر الأهل والأوطان ، احتفاظا بعقيدته ، وشاركته هذه الزوجة أهوال النفي والتغريب ، وتفاديا من سخطها على الإسلام الذي أفقدها زوجها ، وحماية لها من أهلها أن يفتنوها ؛ لأنها هاجرت مع زوجها على غير رغبتهم ،

ومما هو أبلغ فى الدلالة على أن المصطفى كان يتزوّج للتوصل إلى إعلاء شأن الدين؛ أنه تزوّج بميمونة وعمرها زُهَاءُ خمسين عاما، فكان زواجه بها سببا فى دخول خالد بن الوليد فى دين الله . وهو الغازى الكبير، والبطل العظيم، وهو الذى غلب الروم على أمرهم فيما بعد .

هـذا إلى أن زواجها بالمصطفى أوجد لذوى قر باها وسيلة للعيش : فأُطعِموا من جوع، وأُومِنوا من خوف .

يقول فريق من غير المنصفين : لم تكن هناك ضرورة تقضى على المصطفى بأن يجعل نفسه مثالا وأسوة فى تعدّد الزوجات ؛ أو يسمح بإبقاء هذه العادة ، بل كان يجب عليه استئصالها بتانا ؛ لأن السيد المسيح عليه السلام أهملها كل الإهمال ، ونسى هؤلاء المتعنتون ما اتفقت عليه كلمة علماء الاجتماع قديما وحديثا : من أن عادات الأمم وأحوالها نتغير بتغير الأفكار ، وعلى حسب مقتضيات الزمان

والمكان، وأن ما كان يلائم زمن المسيح عليه السلام، ليس بحتوم أن يلائم زمن عليه السلام؛ لتدرّج الإنسان وارتقائه .

ألم ترأن السيد المسيح عليه السلام، وجه العقول والأنظار إلى مملكة السماء، حيث لا أنساب ولا علاقات اجتماعية ؟ فظهرت المسيحية في أقل نشأتها بمقاومة الزواج؛ واعتداده أمرا غير مستحسن، ورسخ في الأذهان أن ارتباط الرجل بالمرأة مهما كان مقدّسا أمر غير محمود، وأصبح الرجل الذي لم يتزوّج، أرقى بكثير ممن حط من قدر نفسه بالزواج .

ومما هو شبيه بهذا، ما ذهب إليه علماء الهند الأقدمون ومشترعوهم، من أن الإنسان لا يستطيع تحصيل العلوم والمعارف دون أن يترك جميع روابطه الأُسْرِيّة ؛ لأنها تحول دون تحقيق غرض العزلة والتوحد. فانتقل هذا الرأى من أهل الأديان القديمة إلى من بعدهم.

والحق أن القول بأن الامتناع عن الزواج يجعل الرجل من عظاء المفكرين خطأ صريح؛ لأنه لو صح لكان المشعوذون ومن شاكلهم من أهل الكمال، وكانت الحياة الكاملة معناها الانفصام التام من جميع الروابط والأواصر البشرية . وهذا رأى منافي بديهة للفطرة، ومُفضٍ إلى فناء بنى الإنسان .

فالحق أن لكل عصر ما يلائمه من العادات والأخلاق، وما يصلح لزمن ليس لزاما أن يصلح لغيره، وليس من الإنصاف الحكم على الزمن الماضى بمقياس زمننا الحاضر، وأن العمل بمقتضى ضرورات الزمان والمكان، لا يصلح أن يكون سببا للحط من عظمة الأفكار وجلالها: أليس من الحطل والضلال أن تقول: إن عيسى عليه السلام كان رجلا ذا أحلام لا يمكن تحقيقها ؟

أليس من فساد الرأى أن تقول: إن حياة موسى وعيسى عليهما السلام كانت شاذة ، إذا قيست بما يستحسن اليوم ؟ بلى : إن حياة هؤلاء الرســل الكرام كانت ملاًى بالعظات والعبر، وهي أسوة حسنة لأقوامهم ، ومن أجل ذلك يتبين صدق

قولنا : إن مجدا صنى الله عليه وسلم مرسل إلى بنى البشر طرًا، وإنه مثّل فى شخصه الكريم نمو الإنسانية ورقيها، ولم يكن من الحكمة أن يغير الحالة الاجتماعية التى كانت وقت بَعثته مرة واحدة ؛ وأن يقضى القضاء المبرم على العادات القومية ، والنظم السياسية والاجتماعية، بل كانت سنته — وهى أحكم سنة — القضاء على الفاسد منها، وتهذيب ما يقضى النظام العمراني ببقائه ،

وثما هو جدير بالذكر، أن الآية التي حظرت على المصطفى زيادة عدد الزوجات وطلاقهن ؛ نزلت بعد أن انتشر الإسلام ، وتم له ما أراد من حكمة الإكثار من الأزواج، مع أن أصحابه ظلوا أحرارا، لا يمنعهم شيء من ذلك في حدود الشريعة السمحة .

#### ثامنا \_ إباحة الطلاق

(١) دلت التجارب على أن الطلاق فرصة صالحة للتخلص من ضرر أشد منه، عند استفحال أسباب الشقاق، وقام الدليل القاطع على أن ما جاءت به الشريعة الإسلامية في شأن الطلاق ؛ أقرب إلى الإنسانية وأوفى بالعدالة، مما جاء في غيرها من الأديان والشرائع ... : ذلك بأن الأمم القديمة حرمت على المرأة أن تطلب الطلاق بحال من الأحوال؛ وظل الحال كذلك إلى عهد الدولة الرومانية، حيث ضعفت روابط الزواج وفشا الطلاق ، ولقد جرت على ذلك القوانين العبرية القد عمة والأثينية .

(٢) ومن العجب أن بعض قصار النظر من الباحثين يقولون : إن الدولة الرومانية في أوّل أمرها لم تلجأ إلى الطلاق؛ مع أن قانونها أباح ذلك، وفي هذا دلالة على أنهاكانت أرفع خلقا من غيرها من الأمم، وهذا قول باطل؛ لأن الزوج في عهد هذه الدولة، كان له الحق في قتل زوجته إذا أتت أمرا إدًا: كشرب الخمر، وما ما ثله، ولم يكن لها مع ذلك حق طلب الطلاق، فإذا حاولته عدّ عملها موجبا

<sup>(</sup>١) قال تعالى : (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) .

للقصاص . و بالرغم من هذا كله ، فإن الطلاق شاع في عهد الجمهورية الأخيرة شيوعا كبيرا ، فكان سببا في انحطاط مستوى الأخلاق بسرعة عظيمة .

زوجاتهم ؛ فجاءت الشريعة الإسلامية مستهجنة عاداتهم ، مقوضة أركانها ، قال تعالى : وجاتهم ؛ فجاءت الشريعة الإسلامية مستهجنة عاداتهم ، مقوضة أركانها ، قال تعالى : ﴿ لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَابُهُمْ تَرَبُّصُ أَرْ بَعَة أَشْهُمْ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ عَفُو وَرَحِيمٌ ، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَة قُرُو وَ إِنْ عَنَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَة قُرُو وَ وَإِنْ عَنَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ اللّهَ وَالْيُومِ الْأَنْحِ وَلَا يَكُنُ مَنْ اللّه وَالْيُومِ الْأَنْحِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَتُ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهَ وَالْيُومِ الْأَنْحِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَتُ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهَ وَالْيُومِ الْأَنْحِ وَلَيْقُ مِلْ اللّهَ عَلَيْ لَكُمْ اللّهُ وَالْيُومُ الْأَنْحِ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مُولُوفَ أَوْ تَسْرِيحُ وَلِلّهُ عَلَيْ اللّهُ يُعْمِلُونَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ الطَّلَاقُ مَنَّ اللّهُ اللّهُ يَعْمَ حُدُودَ اللّهَ فَإِنْ عَلَيْمُ الظَّالَونَ . فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا كُولُولُ اللّهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا كُولُولُ لَهُ الطَّالُونَ . فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا كُولُ اللّهُ عَلَولَ اللّهُ عَلَى مُؤْلِلُكُ هُمُ الظَّالِمُونَ . فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا كُولُولُ لَهُ الْمُعْمَا فَلَا اللّهُ الْفَلَالُونَ . فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا كُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْفُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللهُ اللللللهُ الللللم

أضُف إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية أعلنت بلسان الحديث الشريف ؛ أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق .

وقد كان من حكمة الإسلام وتمام ملاءمته للسنن الاجتماعية ؛ عدم تحريم الطلاق بتاتا ، لأنه ليس شرا على الإطلاق ، بل هناك ضرورات تقتضيه ؛ ولذلك أبيح بشروط، وفي أحوال معينة ، تأمل قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَنَّ تَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ الصَّلَاقُ مَنْ تَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ الْوَلْمَةُ بِإِحْسَانٍ ﴾ . تجد الحكمة في جعل الطلاق من تين إيجاد فرصة للصلح والتفاهم، والصلح خير ، على أن الشريعة رأت إجراء التحكيم قبل الطلاق ، ليترقى كل من الزوجين فيه قبل الإقدام عليه والقطع فيه .

هل ترى إنصافا أكثر من أن الشارع الإسلامي، يعان أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأن الطلاق، وأن التحكيم يسبق إنفاذ الطلاق، وأن الرأة

حق طلب الطلاق لأسباب شرعية ؟ كل ذلك ؛ لأن الإقدام عليه دون استيفاء شروطه مقوض لسعادة الأسرة، وله أثر سبئ جدا في تربية الأبناء .

ومع أن بعض الفقهاء يرون أن إقدام الرجل على الطلاق تعسفا واقتدارا – عمل باطل ، إلا فى الضرورة القصوى ، فإن جمهرة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية – وهم الذين يعتبد برأيهم – يرون إباحة الطلاق ، ويعدون الطلاق الذي لا يستوفى الشروط الشرعية عملا بغيضا .

من العجب أنك ترى مع هذا ، أن خصوم الإسلام تجاهلوا القيود التي قيد الشارع الإسلامي بها هذه الرخصة ؛ تمشيا مع ضرورة الاجتماع ، وتغاضوا عما قرر أولئك الفقهاء ، الذين فاقوا في أحكامهم السديدة فقهاء الأمم الغربية عدالة وإنسانية : فقد رأى فقهاء المسلمين في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحَلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرة ﴾ . تحذيرا لكل من الزوجين مغبة الطلاق ، والإقدام عليه دون تروِّ وتأمل .

ومن الخطل: أن (السيرموير) في كتابه (سيرة مجد عليه السلام) يستنكر ذلك ، وفاته أن اشتراط زوج آخر قبل الرجوع إلى الأوّل ، أكبر مانع من إيقاع الطلاق عند قوم كالعرب، عرفوا بشدّة الغيرة والحبيّة، وأقوى رادع لهم عن ممارسة هذه العادة، التي كانت شائعة عند اليهود وعرب الجاهلية والنصارى ، فجاء القرآن بأكبر زجر لأمة من أقوى أمم الأرض شعورا؛ فمس منها مكان العزة والشرف ... .

ولا جرم أن الناس فى جملتهم متشابهون . فلا نعرف أحدا ــ إلا من فقد الغَيرة الإنسانية ــ يرتاح إلى أن يتزقج غيره باحرأته بعد طلاقها بدافع الغيرة والأثرة .

ومن هذا الباب شدّة تقبيح التحليل. قال عليه الصلاة والسلام: ( أَلَا أَخْبِرُكُمْ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُصَلِّلُ. لَعَنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ المُحَلِّلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الل

من أغرب القضايا التي نظرت في محاكم لندن في الشهر الماضي ؛ قضية رجل يدعى ( إلن واتهام )، كان شديد التَّعْس في حياته الزوجية، فانتهى به الأمر إلى أن يبيع زوجته بمبلغ خمسمائة جنيه إنجليزى ؛ لتاجريدعى (فيلبس) .

وقد قرر المستر ( إلن واتهام ) ، أن حياته الزوجية لم تكن تطاق ؛ لأن أخلاق زوجته لم تكن نتفق مع أخلاقه، مع حبها لهذا التاجر وموافقتها على البيع .

وقال المحامى عن المتهم: إنه لاوجه لإقامة الدعوى على موكله. وقد ذكر في دفاعه فقرة، يستدل منها على أن الة انون الإنجليزى قبل مائة سنة، كان يبيح بيع الزوجات، وأنه في سنة ١٨٠١ مكان ثمن الزوجة محدودا بمبلغ (ستة بنسات)، (أي نحو ٢٤ مليا تقريبا)، بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة ومحض اختيارها.

فردّت عليه المحكمة بأن هذه الفِقْرة صحيحة ، وأن القانون الذي ذكره كان موجودا حقا — غير أن الحكومة أصدرت أمرا في سنة ١٨٠٥ م بعدم بيع الزوجات ، أو التنازل عنهن .

و بعد المداولة حكمت الحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر .

#### تاسعا \_ الحجاب

لما جاء الإسلام كانت المرأة في درك انحطاط الحلق ؛ ولذا كان من الحكمة نهى النساء عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى ؛ وأمرُهن بالاستقرار في منازلهن ، وليس في نص القرآن ولا في صحيح السنة، ما يفيد تشدّدا على المرأة في الحجاب، كما نراه اليوم في البلد التي ليس للإسلام فيها نفوذ ، والتي لم تصل إليها نظم الإصلاحات الغربية :

تأمل قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهُ النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْ وَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَلِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِ مِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُـوراً رَحِياً ﴾ . عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِ مِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُـوراً رَحِياً ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ … ﴾ إلى ﴿ تُفْلِحُونَ ﴾ .

يسهلُ فهم هـذه الآيات، وإدراك ماتنطوى عليه من مقاصـد الإصلاح، للذين درسوا الحالة الاجتماعية في العصور القديمة، وفوضى الأخلاق التي أراد الله بإرسال نبيه مجد صلى الله عليه وسلم أن ينقذ العالم من شرورها؛ حتى تنتظم أحواله بإصلاح حال المرأة، وترقيتها في ملبسها وسلوكها وسيرها، فلا تصبح بعد ذلك مضغة في أفواه السّفلة والرّعاع.

وقد قال أحد المنصفين من كتاب الغرب (هملتن): إِن أحكام الإِسلام في شأن المرأة، صريحة في وفوة العناية بوقايتها من كل ما يؤذيها ويشين سمعتها، ولم يضيق الإسلام في الحجاب كما يزعم بعض الكتاب، بل إنه تمشى مع مقتضيات الغيرة والمروءة.

وقال أحد الرحالة الغربيين في سفراته: إن العرب المقيمين في جاوة لم يلتزموا عادة الحجاب مطلقا، و إن نساء جاوة متمتعات بالحرية التي لأخواتهن في (هولاندة).

إن التاريخ يحدثنا أن نساء النبي بعد أمرهن بالاستقرار في منازلهن ؟ ونهيهن عن التبرج، لم يكن معتكفات عن العالم، كما يزعم بعض كتاب الغرب ؟ فإن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اشتركت في قتال على كرم الله وجهه، وقامت السيدة فاطمة الزهراء بنصيب وافر، في الدعوى إلى إسناد الخلافة إلى على وأنقذت السيدة زينب بنت الحسين ابن أخيها اليتيم الصغير من الأمويين ؟ بعد مذبحة (كُر بَلاء).

وسير فضليات النساء مملوءة بما يدل على أثر الإسلام فيهن ؛ و إعدادهن للاشتراك في الحياة العامة .

بلغ انحطاط الأخلاق كما قدّمنا عند عرب الجاهلية واليهود والنصارى؛ مبلغا استوجب إسعافه بالعلاج . وقد كان لأمر القرآن الكريم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقرار في منازلهن؛ واجتناب تبرج الجاهلية، أثر حسن في رفع المستوى الخلق؛ لأنهن كنّ خير أسوة .

ومما هو جدير بالذكر، ما قاله الأستاذ (فون همر): الحجاب فى نظر الإسلام، وتحريم اختلاط النساء بالأجنبي منهن، ليس معناه انتزاع الثقة بهن، وإنما هو وسيلة إلى الاحتفاظ بما يجب لهن من الاحترام وعدم التبزل؛ فالحق أن مكانة المرأة فى الإسلام قَينة بالاغتباط.

تأمل هذا، ووازن بينه وبين ما يأتى :

- ( أ ) قرّر (ترترلیان) فی کتابه (وصف المرأة) : أنها باب الشیطان ؛ لأنها أفسدت آدم وهو مظهر من مظاهر الله بحمله علی الأکل من الشجرة .
- (ب) قال (لوف) : إن المرأة شر لا بدّ منه، ونكبة تنساق إليها النفوس، وبلاء لا مهرب منه، و برق خُلَّب، ومرض عُضَال.
- (ح) قضت أوامر الكنيسة الأرثوذ كسية بحرمان المرأة حقها في المجتمع:
  فظرت عليها حضور المآدب والحفلات ، وألزمت النساء المجاب صامتات صابرات ، لا شأن لهن إلا طاعة أزواجهن ، والقيام بالغزل ، والنسج ، والطهى ، وإذا خرجن من دورهن سترن أجسامهن ، من قمة الرأس إلى أخمص القدم ، وثما يجب ذكره ، أن نصيب المرأة من الحرية في الجاهلية عند العرب ، كان أكثر منه عند اليونان ، وفي ذلك يقول (بيرن) : لم تكن النساء في الجاهلية تعسات : فكن يرافقن المحاربين إلى ميدان القتال ، ويثرن فيهم الحميّة والبطولة ، وكان الفرسان ينزلون ميدان الوغى ، وهم يتغنون بذكر أخواتهم ، وز وجاتهم ، ومحبو باتهم ، وكان الغرسان إعجاب محبو باتهم جم خير مكافأة يطمعون فيها ، وكان كرم الخلق والشجاعة من أسمى مكادم الرجل ، كاكان العفاف أحسن حلية تتزين بها المرأة ، وطالما اشتعلت نار الحروب بين القبائل في أنحاء صحراء العرب ، من جرًاء إهانة تصيب المرأة مر.

كان العرب يجلون المرأة بما غلب على طباعهم من خلق الفروسية والشهامة؟ لسعة حيلتها، ونفاذ رأيها، وقوة تأثيرها في تهييج أشجانهم، و إثارة الحفيظة في نفوسهم، إذا رأت فيهم قرارا على الذل، و إغضاء على القذى، ونكوصا على الأعقاب.

وهؤلاء نساء قريش، قد خرجن مع الجيش في غزوة أحد يحملن الدفوف، ويبكين قتل بدر؛ فيوقدن بذلك في صدورهم نار الأخذ بالثأر ، وماكان منهن حين انهزمت قريش في صدر المعركة، وسقط لواؤها ، فقد تقدّمت عَمْرة بنت علقمة، ورفعته بيدها؛ فاندفعت قريش إليها، ودافعوا عن رايتهم، وقاتلوا المسلمين مستبسلين، حتى ظفروا بهم .

وقصة عُفَيْرَة وصيحتها في قومها، بعد أن اطمأنوا إلى الذل، ورضوا بالحسيسة \_ مشهورة معروفة .

من أجل ذلك شجع الإسلام هذا الخلق العظيم، وأتى بأحكام ضاعفت احترام المرأة وإعلاء منزلتها، فنمت في المسلمين خليقة إنقاذ الضعيف، ودفع الضيم عن المظلوم، وتلبية نداء الإنسانية في أى بقعة كانت: من مواساة البائسين، وتفريح كرب المكروبين، وانتقل هذا الخلق من الخيام إلى القصور الشاهقة.

ألم تقرأ ما رواه المؤرّخون: من أن عبدالملك بن مروان كان جالسا على المائدة، فعلم أن فتاة عربية تشكو ذل الأسر عند الرومان، وتقول: النجدة يا عبد الملك! فأقسم ألا يقرب لذائذ الحياة حتى ينقذ الفتاة من أسرها. وقد برّ بيمينه؟

يقول بعض المنصفين من كتاب الغرب: كان عنترة أبا الفروسية ، وكان على كرم الله وجهه شعارها: فهو مثال الإقدام، والشجاعة، والحزم، ولين الجانب ، والعلم ، وكان شديد البأس، وافر الشفقة، وكان للعرب في جملتهم الفضل في انتشار الفروسية في أو ربة ، لأنها سرت من بلاد الأندلس إلى الأقطار المسيحية المجاورة لها ، فتعلم أبطال إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، أناشيد الشرف والحب في الحروب، من أساتذتهم في قُرْطبَة ، وغَرْ نَاطَة ، ومالقة ، ولم تكن آراء (بتراس) و (تاسو) و (شوسر) إلا ترديدا لصدى الفضائل الإسلامية ، وقبسا من نورها ، ومع هذا فإن ماكان مركوزا من الغلظة والصلف في طبائع القبائل الأور بية الهمجية - جعل في بطولة أبطالها ضر با من الخشونة لا نظير له في البطولة الإسلامية ،

ظلت المرأة فى القرون الأولى فى الإسلام إلى أن سقطت دولة العرب فى الشرق؛ رفيعة الدرجة، سامية المكانة، أرقى مما عليه المرأة اليوم فى الدول الغربية، وإليك بعض البراهين:

- (١) شغلت زبيدة زوج هارون الرشيد مكانة عظيمة في عصرها ، بفضل أعمالها الحليلة ، وفضائلها الكثيرة ، وأخلاقها السامية .
- (ت) كانت السيدة سكينة بنت الحسين الدرّة اليتيمة بين أترابها . وفي شأنها يقول بيرن : كانت سيدة عصرها ، إذ كانت موفورة الجمال، كاملة الحصال . ولاغرو! فقد رغبت في العلم والمتعلمين ، وجالست العلماء والأتقياء، وشاركتهم في كثير من العلوم والفنون .
- (ح) كانت شهدة الملقبة بفخر النساء في القرن الخامس للهجرة، تلقي الدروس على الجمهور في جامع بغداد، في الأدب والتاريخ، وكان يحضر درسها عدد غفير من أهل الفضل والعرفان، ولها في تاريخ الإسلام، ما لأعظم العلماء من سمق المنزلة والاحترام. ولو ظهرت شهدة هذه في أو ربة قبل اقتباس المدنية الإسلامية لأحرقوها؛ بحجة أنها ساحرة.

أفبعد هـذا كله يظل بعض المستشرقين يفترى على الدين الإسلامى الكذب والبهتان؛ وعلى النبي العربي الكريم الذي يقول: « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلَاقَهُنَّ » ؟

من المسلم به، أن المرأة قد وصلت بعد تسعة عشر قرنا إلى مقام نالت فيه نصيبها من الاحترام؛ لكن هل حصلت على مكانة شرعية كما كانت المرأة في الإسلام؟ كلّا: إن المرأة المسلمة أعطيت من الحقوق، ما لم تُعطَه أختها المفتونة بحضارة أمتها ومدنيتها.

حسب الإسلام أنه جعل البنت ما دامت غير رشيدة في كفالة والدها؛ أو من يقوم مقامه، وأنها متى بلغت سنّ الرشد، خولها جميع الحقوق التي يحق لها التمتع بها،

بوصفها شخصا مستقلا عن غيره ، وجعل لها الحق فى تركة والديها ، وأن أحدا لا يستطيع أن يزوّجها بغير رضاها متى كانت بالغة ، و إذا تزوّجت لا تفقد شخصيتها ، بوصفها عضوا قائما بذاته فى المجتمع الإنسانى ، وأوجب على الزوج القيام بتدبير شئون زوجته جميعها إذا أرادت ، ولم تبح الشريعة للزوج التدخل فى أموالها ومكاسبها بغير إذنها ، ومنحتها الحق فى أن تقاضى من تساء ، دون الاضطرار إلى الاستعانة بزوجها أو والدها أو أخيها ، وأنها بوصفها أمًّا لها حقوق ثابتة لا نتوقف على قضاء ،

ومما تقدّم يتبين أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة مكانة خيرا مما أعطيته المرأة الغربية ، وليس هناك من سبب لتأخر المرأة المسلمة عن المرأة الغربية ، إلا قلة انتشار العلوم والمعارف بين الأمم الإسلامية ؛ كما تقتضيه شريعتهم الغرّاء .

\* \*

وخليق بنا أن نورد المقال الآتى نقلا عن (جريدة) المساء المؤرّخة ٢٦ من فبراير سنة ١٩٣١ م ، وهو بحروفه :

## 

فى العاصمة الفَرنُسية جريدة تصدر بلغة تلك البلاد اسمها الإسلام . أسسها أربعة من المسلمين : مصرى، ومَرَّاكُشِى، واثنان من الجزائريين . وقد اطلعنا فيها على فصل قيم في النساء المسلمات رأينا أن ننقله لقارئاتنا فيها يأتى :

من الأمور المعروفة أن النساء لهنّ الحظ الوافر في تطوّر الشعوب وتقدّم الأمم ؛ لهذا عمد الرجال من تلقاء أنفسهم ، إلى التمشي رويدا رويدا ناحية المساواة ما بين جنسهم وذلك الحنس اللطيف ؛ مسوقين على توالى القرون بحكم التطوّر الأدبى والمادّى .

ولم يبد التطور الأدبى الخلق على أشــدّه إلا فى تاريخ الأمة العربية : فالمعلوم أن العرب عنــد ما بلغوا أوج عظمتهم، وملكوا دولتى السيف والقلم، كانت المرأة

عندهم عدل الرجل سواء بسواء : فلها حرمة وكرامة ، ولكن حدث بعد ذلك أن ساءت العادات من جراء طغيات الحكام ، وتدخل الأجنبى ، فزالت تلك المرأة العربية الحرة الشريفة ، ذات العزة والاحترام ، وحلت محلها الشريّة والمحظية ، من الطبقات الدنيا الغربية عن العنصر العربى : كحسيسات البيزنطيات والفارسيات ، والحوارى من الروم والصقالبة ، و بنى على هذا أن اختل حتى نظام الحياة والأسرة : فكانت عيشة الكسل ، واللذة ، والإسراف ، والتبذير في النفقة ، والتبرج .

كانت للرأة العربية منزلة ذات شأن خطير: فهى فى المدينة الآمرة الناهية فى المنزل والأسرة، بل الخائضة بعقل وحصافة فى القضاء والسياسة .

ومن منا لا يذكر امرأة الحارث بن عوف ، التي أصلحت ما بين القبيلتين، بعد أن نذرت كل منهما لأختها الدماء والفناء ؟ ثم من منا لا يأسى ولا يأسف بعد ذلك على طى ذلك العهد ؟ وما خلفه من عهد التسرى الذي أشبه ماكان في أثينا و إسبرطة ؟

ولقد وضع النبي العربي الكريم من الأقوال والأحكام، ما سوّى به بين المرأة والرجل في حرية التصرف والكرامة ، فلبث العالم العربي ستة قرون أولى ولا حجاب بين النساء والرجال : فكان بعض الفضليات العظيات، يعقدن مجالس العلم والأدب والمناظرة والمساجلة ، و يحكن بين العلماء والأدباء ، فإذا ما شبت الحرب خرجن يشحذن من هم الرجال ، و يُذكين من نخوتهم ، و يواسين الجرحي ، و يثنين على الشجعان .

ولولا المرأة المسلمة ما تمشى الإسلام من فوز إلى فوز: فالسيدة خديجة كانت أقل من شجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد روعة الوحى؛ وكانت أقل من قاسمه فى جهوده، وأعانه بالعطف والرأى والمال.

و إذا عظم المسيحيون السيدة مريم، فالمسلمون على بكرة أبيهم يعظمون فاطمة الزهراء بنة المصطفى: فقد فَقَد أُولاده الذكور — رضوان الله عليهم —

<sup>(</sup>١) الصقالبة : أمة تسكن ما بين بلاد الخزر وقسطنطينية .

فى حياته ، فمال بعطفه وحنانه جميعا إلى السيدة فاطمة : فأدّبها فأحسن تأديبها، فكانت آية فى الفضيلة والعرفان ، وتزوّجت وهى فى السادسة عشرة من عمرها بعلى ابن أبى طالب كرم الله وجهه؛ فكان منها الحسن والحسين. وهما سيدا شباب العرب.

وعُرِفت فاطمة – رضوان الله عليها – بأنها كانت لا تقصَّر فى شئون بيتها، فإذا ما فرغت منه وأدّت الفرائض، جمعت الصحابة وأخذت تنه فيهم الغوالى من الحكم والنصائح ؛ والحض على الفضائل ، وجاءنا كثير من قولها فى المرأة ووجوب تعظيمها .

وهناك سكينة بنة الحسين (رضى الله عنهما) وكانت آية زمانها فى العلم والأدب ، وكانت آية زمانها فى النساء، والأدب ، وكانت دارها مَثابةً للعلماء والأدباء ، وبلغ من تأثيرها حتى فى النساء، أنهنّ كنّ يقلدنها فى الملبس، والحركة، والإشارة .

واشتهرت سكينة بالنقد الصائب في الشعر، وفي الكرم والفضل على الشعراء ، وفي العربيات البارزات بعد ذلك الخيزُران، امرأة المهدى الخليفة الثالث من بني العباس ، وكانت هي الآمرة الناهية في البلاط وفي الدولة، وكانت من العجائب في العقل والشجاعة والحياسة، يقف ببابها الوزراء والعلماء والشعراء ، و بفضل هذه السيدة البارّة، ردَّ المهدى إلى الأمويين ما صادره العباسيون لهم من الأملاك ،

وهناك زبيدة زوجة الرشيد ، وليس في مسلمي الأرض كافة من يجهلها : فهي التي أمدّت مكة بالماء الصالح للشرب ، من العين التي عرفت باسمها (عين زبيدة) ، وهي التي أمرت ببناء إسكندرونة بعد أن دمرها البيزنطيون ، وكانت تقرض الشعر الجيد، وتشير بالآراء الصائبة في السياسة والحروب ،

و بُورَان امرأة المأمون المشهور لم تقعد بها فارسيتها: فهى المسلمة التي جمعت ما بين الكياسة الفارسية؛ والكرامة الإسلامية، وعرفت بالذكاء، وأقامت في بغداد المدارس والمستشفيات.

ومن المشهورات في الإسلام قَطْر الندى ، امرأة المعتضد بالله وأم المكتفى . وكانت من العليمات الخبيرات بالشرع والقضاء : فقامت بالوصاية على ابنها قبل بلوغ

الرشد، وأدارت الأحكام، وقضت بنفسها بين الناس، وأحاط بها كثير وكثيرات من الشعراء والشواعر، والأدباء والأدببات .

وشجرة الدر امرأة نجم الدين أيوب . وقد أدارت بنفسها رحى الحرب على ملك الفرنسيس سان لويس، واعترف لها الناس بأنها مليكة مصر .

و إذا التفتنا إلى الأندلس، وجدنا المرأة المسلمة بلغت هناك الأوج، وحلت الذروة . قال فون كريمر المشهور في تواليفه: ووإن العرب كانوا مفطورين على احترام النساء في قرطبة، ومنها تعلم الأوربيون احترام السيدات ".

وأقام عبد الرحمن على باب قصره تمثال امرأته الزهراء ؛ وشيد قصرا لتخليد ذكرها ، وكثيرا من دور البر والإحسان .

وكثر في الأندلس عدد المسلمات المتعلمات ، وكنَّ يصايف بجانب الرجال ، في جوامع قُرطُبةً ، وَغَرْنَاطَةً ، وَ إِشْبِيايَةً ، ومالقَةً ، ومُرْسِيَة ، وغيرها .

و رقى الأمير سليم بعد وفاة والده السلطان محمد أحمد الأكبر عرش فارس ؛ فترقح بالسيدة مهر النساء، وكانت نتقن العربية والفارسية وآدابهما، ولها علم واسع بالموسيق، وكان زوجها يدعوها (نور محمّل) (نور القصر)، ودعاها الشعب (نور جهان) (نور الدنيا)، وتعاطت الأحكام حكيمة موقّقة، وكانت تعرض الجند، وتستقبل الأمراء والحكام، وكانت السكة في الدولة باسم الشاه و باسمها، وكانت نتعاطى حتى الصيد على ظهور الجياد ومعها الوصيفات،

وحدث مرة أن زوجها وقع أسيرا فى بعض الحروب ، فقامت على رأس الجنود فاستخلصته من قبضة الأعداء ، ولها فوق هـذا فى البر آيات : فكانت تربى اليتامى واليتيات وتزقجهن ، وكانت موئل المظلوم وملاذ المعدم ، وقلما خلت مدينة حتى فى الهند من مكان باسمها .

و يتدبر المؤرّخون جميعا حركة التقدّم عند العرب ، فيجدونها مرتبطة برق المرأة : ففي عهد انحطاطها وقف ذلك التقدّم، وكانت العودة إلى القهقري .

فإذا أراد المسلمون الآن استرداد ماكان لهم من تاريخ مجيد، فما عليهم إلا أن يعملوا على إنهاض المرأة المسلمة ، إلى المستوى الذي كان لها في صدر الإسلام .

هذا هو المقال البديع الذي نشرته في العاصمة الفرنسية جريدة الإسلام؛ لأولئك الإخوان الأمجاد، الذين تصدّرهم مصرى لإصدار هذه الجريدة المحمودة .

السبيل الآخر لإصلاح المجتمع الإكثار من وسائل إبطال الرق

ينبغى لنا قبل الخوض فى هذا الموضوع أرب نوضح معنى الرق، وأن نتكلم بإيجاز فى الاسترقاق عند الأمم المختلفة ومنشئه :

معنى الرق:

الرق فى اللغـة الضعف، ومنه رقة القلب . وعند الفقهاء عجز حَكْمِي يصيب بعض النــاس .

أما عند الفِرنْجة، فهو حرمان الشخص حريته الطبعية، وصيرورته ملكا لغيره. منشأ الاسترقاق:

ظهر الاسترقاق منذكان حجاب الجهالة مسدولا على المجتمع الإنساني .

أس\_بابه:

- (١) لما كان العمل من أصعب الضرورات وأضناها للجسم؛ بحث الإِنسان عما يخلصه من عنائه وشقائه، فوجد طَلبته بين يديه، وسخّر القوى الضعيف في القيام بأعماله، ومن ذلك نشأ الاسترقاق.
- (٢) ثم تولدت الأطاع، وجاءت الحروب فنشرت الاســـترقاق عند معظم الأمم، وصار الناس لا يقتلون العدق إذا غُلِب، بل يُبقون عليه؛ ليعمل لهم .

(٣) لطبيعة الأقاليم – وهى من أقوى العوامل فى تكوين الجماعات البشرية – أثر عظيم فى زيادة الاسترقاق والساع نطاقه، حتى بلغ عند الأمم التى على الفطرة فى جميع بلاد المشرق مبلغا عظيا؛ لأن ثمن الرقيق كان زهيدا، وعمله مفيد فى الصناعات والتجارة .

غير أنه في الشمال كان الاسترقاق أقل انتشارا منه في الجهات الجنوبية من المعمورة؛ لأن تغذية الرقيق عندهم كانت تكلفهم نفقات جسيمة، ولم يكن لعمله فائدة كبيرة .

وهذا يدل على أن الاسترقاق من الأمور الاقتصادية المترتبة على العمل والاشتغال.
الاسترقاق في الأزمنة القديمة
الرق عند قدماء المصريين

كان الرقيق عند قدماء المصريين آلة مسخرة للعمل، ومر. مشاهد الزينة ومظاهر الأبهة: فكان الأرقاء في قصور الملوك وبيوت الكُهّان والمقاتلين، وكان الأسارَى أرقاء للدّولة، يقومون بالأعمال التي تستدعيها حاجات القطر، أو نتطلبها موجبات زخرفته وتحسين هيئته، وفي غير الحالات التي تستدعيها المصلحة العامة، كانت الأخلاق والعادات تقضى بمعاملة الرقيق بالشفقة والرحمة والدفاع عنه، بل إن الشريعة تحميه من البغي والأذى به فقد نصت على أن من قتل الرقيق يقتل فيه، وكان يجوز رفع الأمة إلى مقام الزوجية .

الاسترقاق عند الهنود المنود المنود المناس طبقتين ممتازتين :

(١) الدُّوَيْداس: وهم الذين تتألف منهم الطبقات العالية: البراهمة، ومن إليهم .

(٢) السُّودُرا: وهم الطبقة الدنيا المستخدّمة .

ثم حدّدت درجتهم بالقياس إلى البراهمة وغيرهم، وجعلتهم فى أحط منزلة، ووضعت لهم القوانين الصارمة . ومن أمثلة ذلك ما يأتى :

- (١) يجوز للبُرَهْمي أن يُجبِر السودرا على الخدمة، سواء أشــتراه أم لم يشتره؛ لأنه رقيق؛ ولأنه ما خلق إلا ليخدُم البراهمة .
- (٢) بل إذا أطلق سيده سراحه لا تفارقه صفة الحدمة ؟ لأن هذه حالة طبعية مرتبطة بوجوده .
  - (٣) إذا مس السودرا أحد البراهمة بأذى، فلا مندوحة عن قتله .
- (٤) إذا وجه رجل من هذه الطبقة الدنيا سبا فاحشا إلى أحد الدويداس؛ فخزاؤه سلّ لسانه .
- ( o ) وإذا ذكر أحدَهم باسمه و بطبقته على سبيل الازدراء، فجزاؤه أن يوضع في فمه خَنجر طوله عشر أصابع، بعد إحمائه بالنار إحماء شديدا
- ( ٦ ) إذا اجترأ على إسداء النصح والمواعظ للبراهمة فيما يتعلق بواجباتهم ؟ فعلى الملك أن يأمر بوضع الزيت المُغلَى في فيه وفي أذنه .
- (٧) إذا سرق البرهمي من السودرا عوقب بالغرامة ، وأما إذا سرق السودرا فخزاؤه الإحراق .
- ( ٨ ) إذا تجاسر السودرا على ضرب أحد القضاة، فليعلَّق بسَقُود ولْيُشُوَ حيًّا، وإذا ارتكب البرهمي مثل هذه الجريمة فليغرَّم .

والمقرر في الشرائع البرهمية ، تقسيم جميع الأشخاص الملزمين الحدمة قسمين : الخادمين ، والأرقاء . فالأعمال الطاهرة من خصائص الخادمين ، والأعمال النجسة على عواتق الأرقاء .

الاسترقاق عند الآشوريين والإيرانيين

يدل تاريخ مملكة آشور على أن الاسترقاق كان عريقا بها، متأصلا فيها، فقد كانت القصور تَغَصّ بالنساء والأرقاء المخصّصين للجال والزينة . أما مملكة الفرس التي امتد سلطانها إلى حدود آسيا القديمة ، فقد استجمعت جميع أنواع الاستخدام المعروفة عندكثير من الأمم المختلفة : فقد كان فيها الأرقاء الرعاة، والأرقاء المختصون بحاجات الزينة والثروة .

وقد أجاز العرف والاصطلاح فى بعض البلاد أن يكون للا رقاء أوقات راحة؛ كما اجتهد واضعو الشرائع فى إنصاف الموالى، وتخفيف وطأة الظلم عنهم .

قال هيرودت: وو لا يجوز لأى فارسى أن يعاقب عبده على ذنب واحد اقترفه، بعقاب بالغ فى الشدّة والصرامة ، لكن إذا عاد العبد لارتكاب الذنب ، فلمولاه أن يُعدِمه الحياة، أو أن يعاقبه بجميع ما يتصوّر من أنواع العذاب " .

#### الاسترقاق عند الصينيين

كان الاستخدام للمنفعة العامة شائعا في الصين قبل التاريخ المسيحي بأجيال ؟ يقوم به المحكوم عليهم والأُسارَى . ثم نشأ الاسترقاق ، وكانوا يجلبُون الأرقاء من الخارج بالحروب ، أو يأخذونهم من ذات الصين كما كانت تفعل الدولة نفسها ؟ لأن الفقير كان يُضْطَر لبيع أولاده بسبب الفاقة والاحتياج ، وكانت هناك أسر مستعبدة بسبب الشدّة ، وكان للولى التصرف المطلق في الرقيق : يبيعه و يبيع أولاده .

إلا أن الاسترقاق في بلاد الصين كان قليل الشدّة ؛ فإن الشرائع والعرف والأخلاق كانت تساعد على تلطيف حاله :

فقد أصدر الإمبراطوركوانجون — وكان عائشا بعد المسيح عليه السلام بخس وثلاثين سنة — أمرين اثنين بوقاية حياة الرقيق وشخصه ، ضمنهما عبارات تشِفّ عن كمال المروءة ؛ فقد قيل فيهما :

ولأرض . فمن الإنسان هو أفضل وأشرف المخلوقات التي في السماء والأرض . فمن قتل رقيقه فليس له من سبيل في إخفاء جرمه . ومن أخذت به الجراءة فكوى رقيقه بالنار، حوكم على ذلك بمقتضى الشريعة . ومن كواه سيده بالنار دخل في عداد الوطنيين الأحرار، .

ولقد كان بعض الأرقاء يصادفه الحظ؛ فترتفع به المناصب، وينال ثقة مولاه، ويجد في بعض المكاسب طريقة ينال بها حريته، ويتخلص من ربقة الرق، ولهذا كان الاسترقاق قليلا عند أمة الصين، التي امتازت بجودة الفكر، وأصالة الرأى .

### الاسترقاق عند العبرانيين

كان الاسترقاق قديما عند هذه الأمة ، وكان الأرقاء في بني إسراءيل من أصول الثروة وأسباب الغني ، عند أولئك الرؤساء الذين كان دأبهم الحَلَّ والتَّرحال ، إلا أنه كان للأرقاء عندهم بعض الحقوق : كاستراحة سبعة أسابيع في السنة ، وعدم جواز ضربهم ضربا مبرِّحا ، ومن فعل ذلك أوخذ بعقاب فيه بعض الشدّة ، وكذلك من بتر الرقيق أو كسر له عضوا أو سنا ، ولهذا يصح القول بأن العبرانيين كانوا يعاملون الأرقاء معاملتهم أنفسهم ، وكثيرا ما كان يتفق للولى أن يميز إحدى إمائه ، فيتخذها حليلة ، بل أغرب من ذلك ! أن العبد كان يتاح له في بعض الأحيان أن يترقح ببنت مو لاه ؛ حينما لا يكون للولى أولاد ذكور ، وكان العبرانيون يتسرَّون غالب جواريسم ،

والخلاصة : أن الاسترقاق عند العبرانيين وعند غيرهم من سائر أمم الشرق ؛ عدا الهنود ، كان مقرونا باللطف والعطف ، اللذين لا يرى لهما مثيل في اليونان والرومان ، وفضلا عن ذلك فقد ورد في شريعة سيدنا موسى عليه السلام : أن العبد إذا استحق القصاص فلا يصدر الحكم عليه إلا من القاضى ؛ حماية له ، ورحمة به من قسوة الموالى وانتقامهم .

## الاسترقاق عند الإغريق

كان الاسترقاق قديما وشائعا فى جميع بلاد اليونان ، وأثبت مشروعيته وصحته رأس فلاسفتهم أرسطو ، الذى عرّف الرقيق بأنه : (آلة ذات روح ، أو متاع قائمة به الحياة) .

ثم قسم الجنس البشرى قسمين ، وهما : «الأحرار، والأرقاء بالطبع» .

وقد قسم اليونان الرقيق صنفين متباينين :

- (١) سكان الأقطار المفتوحة المغلوبة على أمرها : وهؤلاء تابعون لأرضهم كجزء منها .
- ( ٣ ) أرقاء البيع والشراء: وهؤلاء كان للموالى عليهم السيادة المطلقة . وأغلب الأرقاء من الصنف الثانى .

وكان سبيل الاسترقاق التلصص في البحار، وخطف سكان السواحل، وكانت المستعمرات اليونانية، وأثينا، وقُبرُس، وساموس، وصاقس، أسواقا عظيمة ومراكز لبيع الأرقاء، ويعمل العبيد لمواليهم أو لأنفسهم، بشرط أن يدفعوا لأسيادهم مبلغا معينا كل يوم ، وكثير من اليونان اشتروا العبدان، وخصصوهم للإجارة، وكان هذا من أفضل الوجوه في استثمار المال ، ولم يخل بيت في أثينا من عبد قائم بخدمته، مهما كان صاحبه فقيرا، وكان المولى مطلق التصرف في عبده ، و إن لم تبلغ الشدة في معاملته عند اليونان ما بلغته لدى الرومان ،

وعقاب العبد الحلد بالسوط و بالطحن على الرحى، وكان يكوى الآبق أو الوارد من البلاد المتبربرة بالحديد المُحمَّى على جبهته ، على أن حياة الرقيق وشخصه كانا مكفولين بالقانون : فما كان يُعدَم إلا بعد صدور حكم القانون عليه .

وكان فى أثينا أناس من العَثْقَى ، ملزَمون الولاءَ لمواليهم مدى الحياة ، وعليهم واجبات مفروضة ، ولكنهم لم يكتسبوا الحقوق الوطنية ، بل مقامهم كالغرباء . كما كان هناك أرقاء تستخدمهم الدولة لحفظ المدن وحراستها ، والاستعانة بهم على استنباب الأمن ، وتوطيد دعائم الراحة فى الاجتماعات العامة .

#### الرق عند الرومان

كان العمل برومة موكولا إلى العال الأحرار؛ ولذلك انبقت روح الشهامة والرجولة في جميع سكان هذه المدينة التاريخية؛ ولكنْ لما كثرت الحروب، وتوسعت

<sup>(</sup>١) الآبق = الهارب.

رومة في الفتوح، وعم الترف، اتكل الأغنياء على العبيد، واستعملوهم في حراثة الأرض، وأسندت إليهم الصناعات والفنون.

### وجوه الاسترقاق

كانت وجوه الاسترقاق برومة متعدّدة:

(١) الحروب وهي أعظم موارده .

(٢) العبيد بالولادة (المولودون من الأرقاء).

(٣) أحرار قَضَى عليهم بعض نصوص القوانين بالوقوع تحت نير العبودية : كمدين لم يتيسر له وفاء دينه .

وكثيرا ماكان يرافق النخاسون الجيوش، ويبيعون آلاف الأسرى بأثمان بخسة : كماكانوا يسرقون الأطفال للبيع، والنساءَ لاتخاذهن فيما ينافي الآداب .

وكانت العادة فى رومة بيع الرقيق بالمزايدة : يُوقف على حجر؛ ليراه كل أحد . كماكانت العادة أن المشترى يطلب رؤية الأرقاء عراة للوقوف على عيوبهم .

وكانت أثمان العبيد المتعلمين والمعَـدّين لتمثيل الروايات ، والجوارى البارعات في الجمال، غالية جدًّا. ولما عم الفساد، واختلت قواعد الآداب، صار بيع الجسان من أسباب الثروة والغني .

# أقسام الرقيق

كانت رومة شايهة ببلاد اليونان في تقسيم الأرقاء إلى :

(۱) أرقاء يؤدّون منفعة عامة ، وهم أحسن حالا مر. غيرهم ، ويقومون بحفظ المبانى ومساعدة القضاة والكُنهّان ، ويُستخدّمون سجّانين وجلّدين .

(٢) أرقاء خصوصيين: وهؤلاء يقومون بخدمة مواليهم، وقضاء مصالحهم.

#### قيمـة الرقيـق

ولم يكن الرقيق فى نظر القانون شيئا: فليس له ملكية، ولا أُسْرَة، ولا شخصية. وهو تابع لأمه حرية ورقا حين الوضع، لا حين الحمل.

ولاحد لسلطان الموالى على أرقائهم: فيعاقب الرقيق على الهفوة بما يشبع شهوة الموالى: من مشاق الحراثة والزراعة مكبلا بالحديد، إلى الحله بالسياط الذى قد ينتهى بالهلاك، إلى تعليقه من يديه وربط الأثقال برجليه، إلى مقاتلة الوحوش والحيوانات الكاسرة.

ثم جاء « أنطونان وكلوديوس » ، فنهيا عن سوء معاملة الأرقاء ، وشرعا أن السيد إذا قتل عبده عدّ مرتجًا لحناية القتل .

### الاسترقاق في القرون الوسطى

قوانين الأمم المتبربرة تشبه قوانين الرومانيين، في كونها تجعل الرقيق كالحيوان: يتصرف سيده فيه كما يشاء، ويجوز له قتله؛ لأنه شيء من الأشياء التي يملكها. وهذه الأمم فروع:

(١) الفرع الأول: الغالبيون . كان الأرقاء مكلفين حراثة الأرض والزرع والحصد؛ لأن هذه الأعمال كانت في عهد شيشرون من موجبات الاحتقار والهوان، لا ينبغي أن يزاولها الأحرار .

(٢) الفرع الشانى: الجرمانيون ، ينحصر الاستعباد عند الجرمانيين، فأن يؤدّى الأرقاء لمواليهم مقادير من القمح، أو الماشية، أو الملابس، كمؤجرين ، ولكل رقيق مسكن يديره كيف يشاء؛ لأن مواليهم كانوا مواعين بالقار .

<sup>(</sup>١) هي أمم أغارت على المملكة الرومانية غير مرة لأسباب منوّعة . وهي تتألف من ثلاثة أجناس كبيرة : الجنس الروماني ، والصقلي ، والسيتي .

<sup>(</sup>٢) هم سكان تلك البلاد القديمة المعروفة باسم غاليا وهى غاليا التقيقية : (فرنسا)، وغاليا التي أمام جبال الألب : (إيطاليا الشهالية) ثم أقاليم الغاليا : (الجزائر البريطانية وفرنسا و إسبانيا القديمة) .

<sup>(</sup>٣) شيشرون أفصح خطباء الرومان. ولد سينة ١٠٦ ق.م ، ثم درس البلاغة والفلسفة على أشهر أساتذة عصره . (٤) هم سكان جرمانيا التي هي الآن ألمانيا .

(٣) الفرع الشاكث: الفرنج . وصل الاسترقاق عندهم إلى نهاية الشدّة ؛ فإرف القانون السالى جعل سدًا منيعا بين الأحرار والعبيد ، حتى إنه إذا تزوّج أحد برقيق أحد برقيق أجنبية وقع في الرق والاستعباد ، والمرأة الحرة التي تتزوّج برقيق تفقد حريتها .

(٤) الفرع الرابع: الويزيقوط ، بلغت الشدّة غايتها في معاملة الرقيق عند هذه الأمة ، حتى إن الحرّة إذا تزوّجت برقيقها أحرّقت معه، وهما على قيد الحياة، ويُجلّد كل منهما ويُفسَخ العقد، إذا لم تكن تمتلك العبد .

( ه ) الفرع الحامس: الاستروقوط واللبرديون. وُضِعت أحكام صارمة عند هاتين الأمتين، حتى إن المرأة الحرّة التي تتزوّج برقيق تعاقب بالإعدام.

(٦) الفرع السادس: الإنجلوسي . كانوا يقسمون الرقيق صنفين عظيمين:

(١) الأرقاء المشَّبهون بالمتاع، وهؤلاء يجوز بيعهم .

(س) الأرقاء المشبّهون بالعقار، وهؤلاء لا ينفكون عن الأرض: يقومون بحراثتها وزرعها . ثم يسمح لهم بجمع رأس مال يتمكنون به من نيل حريتهم .

## الاسترقاق في الأزمنة الحديثة

إن استرقاق الزنوج في الأزمنة الحديثة، يشبه استعباد الرومانيين من حيث الشخص المستخدّم، لكنْ يخالفه مخالفة جوهرية، من حيث أن فتوح المستعمرات

<sup>(</sup>١) الفرنج: أمة حرة مؤلفة من جملة أسر جرمانية سكنت بطائح نهرالرَّين الأسفل ، وهي من أشهر الأمم التي ظهرت في القرنين الثاني والثـالث بعد المسيح عليـــه السلام ، وكانوا على جانب عظيم من المكر والدهاء والغدر لا يرعون إَّلا ولا ذمة .

<sup>(</sup>٢) هم فرع من أمة القوط: وهي أمة قديمة بجرمانيا جاءت الأندلس ٠

<sup>(</sup>٤) هو اسم جنس أطلق على الأمم الجرمانية التي أغارت على بريطانية العظمى في القــرن الخامس الميلاد . ومنهم تناسل الإنجليز .

لم يأت بامتلاك الأراضي مع العامل الذي يحرثها؛ بل إن كشف الأرض تبعه إبادة الأهالى؛ فاحتيج إلى جلب الزنوج .

## القانون الأسود

يطلق هـذا الاسم فى جميع البُلدان، على مجموع القواعد والأصول المدوّنة بشأن الاسترقاق: فقد صدر فى ١٧ من مارس سنة ١٦٨٥ م مرسوم فى فرنسا، بتنظيم أحوال الأرقاء والعثق فى المستعمرات الفرنسية، ولكن صادفته معارضات قوية عند التطبيق، أضاعت خيره، وأبقت شره، وقضى على الرقيق بأنه لا نفس له، ولا روح، ولا إرادة ، وهذه بعض مصائبه:

- (١) إذا اعتدى الزنوج بأقل إكراه على ساداتهم، أو على الأحرار، أو ارتكبوا أخف السرقات، فالجزاء القتل.
- (٢) وعقاب الإِبَاق في المرّة الأولى والشانية صَلْم الآذان، وكى بالحــديد المُحْمَى، وفي المرّة الثالثة القتل.
- (٣) إذا ارتكب المالك أو الرءيس أية جناية على الرقيق ولو القتل؛ يكون للقضاة الحق في الحكم بالبراءة .
- (٤) حرمان غير البيض من الحضور إلى فرنسا ؛ للتغــذى بلبارـــ العلوم والمعارف . هذا في فرنسا .

وفى أمريكا أشدّ وأقسى :

- (١) فللمولى حق مطلق فى بيع العبد، وكرائه، ورهنه، والمقامرة عليه . وعليه الطاعة .
- ( ٢ ) ليس للعبــد حق فى الذهاب والمجبىء . وما كان له أن يخرج من الزرع إلا بإذن السيد .
  - (٣) إذا اجتمع في الطريق العام أكثر من سبعة، يعتبرون مخالفين .

(٤) لا يجوز أن يشهدوا فى قضية إلا على الأرقاء أمثالهم، ولا ينبغى تحليفهم اليمين صونا للقسم . أما فيا يتعلق بالواجبات المفروضة عليهم، فهم يعتبرون أحرارا، متى كانت الحرية وسيلة إلى الجلد أو الإعدام .

( ه ) ومن اجترأ على دفع الأبيض عرب نفسه ، وقَتَل المعتدى عليه ، عُدّ مرتكا لحريمة القتل .

(٦) تحريم السفر عليه، وحظر إعطائه الجواز .

(٧) وكل من أشار على أحد الأرقاء، أو على جماعة منهم بخلع الطاعة، أو نَشَر كراسة أو رسالة في تحريض الأرقّاء على عدم الامتثال، أو أدخل بقلمه في أرض الحكومة صحفا، أو كراسات، أو كتبا مؤلفة في الطعن على الاسترقاق — يجازى أشد جزاء.

هذه أخص الأحكام المدوّنة في القانون الأسود، قبل أن تثور الحرب المدنية التي خربت الولايات المتحدة، وانتهت بفوز الزنوج بحرّيتهم .

### الاسترقاق في الديانة المسيحية

(١) لا تجد في الديانة المسيحية نصاصر يحا ضد الاسترقاق، ولم يأت به الحواريون، ولا قالت طائفة من الطوائف النصرانية في الكتائس المختلفة بتحريم الاسترقاق؛ الا ما جاء في الإنجيل: من أن النكاس كلهم يعتبرون إخوانا، وأنه يجب عليهم أن يحبّ بعضهم بعضا.

بل أوصى بولس الأرقاء في رسالته التي بعث بها إلى الأفسسيين؛ أن يطيعوا مواليهم مع الحوف والرعب، كما يطيعون المسيح عليه السلام، كما أوصاهم الحواري بطرس أيضا بأن يكونوا خاضعين لمواليهم وأن يخشوهم .

<sup>(</sup>١) الحواريون: أحجاب سيدنا عيسي عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) القدّيس بولس : ولد في السنة الثانية لليلاد من أبوين يهوديين في مدينة طرسوس •

<sup>(</sup>٤) أحد الحواريين الاثنى عشر ولد في بيت صيداء .

وعلى إثرهما سار آباء الكنيسة ، فأباحوا الاسترقاق وأقروه : أفتى بذلك (١) (١) (٢) (٢) الذي يقول : « إن الطبيعة خصصت بعض الناس ؛ ليكونوا أرقاء » ، وقال بايي : بصحة الاسترقاق ، معتمدا على ما ورد في الإصحاح الحادي عشر من سفر الحروج ، وفي الإصحاح الحامس عشر من سفر الأحبار ، وأقر بوفييه أُسْقُف ألمان \_ عاصمة مقاطعة السار في فرنسا \_ الاسترقاق ، واعتبر النَّخَاسة تجارة محللة ، وأثبت الأب فوردينييه \_ رءيس دَيْر الروح القدس \_ أن الاسترقاق من جملة النظام المسيحي .

وقال باتريس لاروك فى كتابه ( الاسترقاق عند الأمم النصرانية ) : إن الديانة المسيحية لم تحرّم الاسترقاق نصا ، ولم تلغه عملا .

ثم قال ببيرلاروس (من كبار الأدباء فى فرنسا): « لا يعجب الإنسان من بقاء الاسترقاق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم؛ فإن نواب الديانة الرسميين يقرون صحته، ويسلمون بمشروعيته».

والخلاصة: أن الديانة المسيحية ارتضت الاسترقاق ارتضاء تاما إلى يومنا هذا؟ و يتعدر على الإنسان إثبات أنها سعت فى إبطاله، حتى جاءت الثورة الفرنسية، التى نادت بأن جميع الناس متساوون أمام القانون.

# الرق في الإسلام

مما تقدّم يتبين أن الإسلام جاء والاسترقاق منتشر في العالم جميعه ، مع تشعب سبل الاسترقاق ، وفقد طرق التحرير، ووجود التشديد القانوني على الأرقاء، والانفصال التام بينهم وبين مواايهم، فلم يكن من الحكمة مفاجأة العالم بإبطاله جملة واحدة ؛ لأنه أمر تأصل في العالم ، بتقرير الشرائع السماوية والأرضية السابقة، وتمسك الناس به أحقابا وقرونا، واتخذوه أصلا من أصول مدنياتهم ، ولو فاجأهم

<sup>(</sup>١) ولد بقَرْطًا جَنَّةَ من أبوين وثنيين في أوّل القرن الثالث لليلاد ثم تنصر .

<sup>(</sup>٢) من مشاهير اللاهوتيين .

الشرع الإسلامي بذلك لأحرج صدورهم ، وألجأهم إلى الاحتجاج بقواعد الشرائع الإلهية والوضعية، ووقوفهم موقف المدافع المعاند .

بيد أن الإسلام جعل سبيل الرقى فذا: وهو المحاربة الشرعية المنظّمة لقوم كافرين ، بعد عرض الإسلام أولا ، ثم الجزية : فإن أجاب الأعداء إلى أحدهما عصموا أنفسهم وأموالهم ، وصار لهم ما للسلمين وعليهم ما عليهم ، و إن أبوا ودارت عليهم الدائرة ، صاروا أرقاء للغالبين بعد إذن من الإمام .

على أن ذلك لا يحرمهم نعمة الرجوع إلى الحرية إذا افتدوا أنفسهم بمال؛ كما أن للحاكم أن يطلق سراحهم لوجه الله تعالى . قال تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثَى اللهُ عَلَى اللهُ الْوَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ .

# س\_بل التحرير

أما سبل التحرير فكثيرة أهمها ما يلي:

(١) تحرير النفس وسيلة لغفران الذنوب العامة: تأمل قوله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله ، دلني على عمل يدخلني الجنة ، فقال: ( عَتْقُ النَّسَمَةِ ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ ﴾ . قال الأعرابي: يارسول الله ، أَو لَيْسَا واحدا ؟ قال : لا : عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفكُّ الرقبة أن تعين في ثمنها .

(٢) قررت الشريعة أن يتبع غير الحرّ من الأجزاء الحرّ منها: فمن أعتق بعض عبده سرى العتق إلى باقيه ، وكذا لو أعتق بعض الشركاء نصيبه فإن العتق يسرى إلى الكل ، ويقوَّم على المعتق نصيب شركائه إن كان له مال ، وإلا سعى العبد لأداء نصيبهم، فيخلُص من الرق .

(٣) جعلت الشريعة العتق كفارة للقتل الحطأ : ﴿ وَمَنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًا خَطَأً قَتَــلَ مُؤْمِنًا خَطَأً قَتَــرِ يُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ﴾ •

وسر ذلك أن القتل إعدام للحياة الجسمية ، والتحرير بالكفارة إيجاد للحياة المعنوية .

- (٤) التحرير أفضل سبيل لغفران الحنث في الحَلْف بالله أو بصفة من صفاته.
- ( o ) إذا ظاهر الرجل من زوجه، ثم عاد لما قال وأمسكها في عصمته، وجب عليه أن يسلك سبيل التحرير لا غير متى كان مستطاعا، فيحرّر رقبة من قبل أن يتماسا.
- (٦) من علم فى مولاً الحير، فكاتبه على قدر معين يؤدّيه فى نجمين أو أكثر، لزمه العقد، ونُدب الحطّ من مال الكتابة، ويصبح المولى حرا بأداء النجوم أو الإبراء أو الاعتياض. وتسرى الكتابة إلى ولد المكاتبة بعد الكتابة؛ فيُعتَق بعتقها.
- ( ٧ ) من نذر تحرير رقبــة إن نال ما يرجوه، أو سلم ممــا يخشاه، لزمه الوفاء بمــا نذر، من تم له مراده .

# مميزات الرقيق

نظر الشرع الإسلامى نظرة عطف ورحمة إلى المستضعفين بالرق، الذين لم تتم نعمة الله عليهم بالحرية الكاملة: فلم يجعل جرائمهم المشابهة لجرائم الأحرار متماثلة في القبح والاستنكار، بل جعل جريمة الرقيق لضعفه ونقص نعمة الحرية عنده، أقل من جريمة الحر لقوته وتمام نعمته: بأن صير عقوبة الرقيق نصف عقوبة الحر إن لم يمنع من ذلك مانع: فعليه نصف ما على المحصن الحر من الجلد بالقذف مشلا ولتعذر التنصيف في عقوبة قطع اليد في السرقة أبقيت كاملة، خصوصا أن فيها حفظا للأموال، وردعا للنفس الشريرة .

<sup>(</sup>۱) ظاهر الرجل من امرأته ، إذا قال لها : أنت على كظهر أمى . يريد أنها حرام عليه كحرمة أمّه . وكان الظهار طلاقا فى الجاهلية فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظا فى النهى . (۲) المولى : العبد . (۳) كاتبه : عاقده .

#### مرايا العتق الاجتماعية

(١) وصلت الشريعة الإسلامية المولى بسيده بعد فصله عنه بالعتق ؛ فأوجدت بينهما ولاء جُلّ فوائده للولى لا للسيد؛ لأن هذا الولاء يصونه عنضعف العزلة والانفراد، وعما يحدثه عدم العصبية من الخذلان والإذلال: فالرقيق يؤتى به عادة من بلاد قاصية، فلا يكون له عضد سوى مولاه ، فإذا انفصل عن سيده انفصالا تاما الله انقطاعه عن جميع الناس، ولحقه ضرركثير .

(٢) هذا الولاء يوجب على السيد القيام بحاجة المولى إذا عجز عن تحصيلها: تأمل قصة زنباع مع غلامه: ذلك بأن غلامه اقترف إثما ، فحدع زنباع أنفه ، فحاء الغلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكو زنباعا ، فقال الرسول لزنباع: ما حملك على هذا ؟ قال : كان من أمره كذا وكذا ، فقال الرسول للغلام: اذهب فأنت حرّ، فقال : يارسول الله ، فمولى من أنا ؟ فقال : مولى الله ورسوله ، ولما قبض صلى الله عليه وسلم جاء هذا الغلام إلى أبى بكر، فقال : وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نعم : تجرى النفقة عليك وعلى عيالك ، ثم قال ممر ، فلك لعمر بن الخطاب حين خلافته ، فقال : نعم : أين تريد ؟ قال : مصر ، مثل ذلك لعمر بن الخطاب حين خلافته ، فقال : نعم : أين تريد ؟ قال : مصر ، فكتب إلى عامله بها أن يعطيه أرضا يأكل من ثمرها ،

(٣) هذا الولاء يكسب المُعتقة الرغبة فيها ؛ فإن من الناس من يأبى الاقتران بمن لا ولى لها من الأهل، أو من يكونون بمنزلتهم ، أضف إلى ذلك أن الولى قد يعوف الصالح لها دونها .

#### معاملة الرقيــق

 وَالصَّاحِبِ بِالْحُنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ . وروى على كرم الله وجهه ، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « اتَّقُوا اللّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » . وروى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم : « اتَّقُوا اللّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ : المُمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ » . وروى أنه قال : « إِخُوانُكُمْ خَوَلُكُمْ فَنَ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَده فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ » . وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ عَتْقُدُهُ » . وقد نهى رسول الله عليه وسلم عن تحقير العبد ، وتذكيره ماهو فيه من الاستعباد ؛ فقد جاء عن أبى هريرة أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : من الاستعباد ؛ فقد جاء عن أبى هريرة أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : « لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمُ : عَبْدى ، أَمْتِي ، وَلِيقُلُ : فَتَاىَ وَفَتَاتِى وَفَلَابِي » .

هــذا إلى أن الإسلام حث على تعليم الرقيق وتهذيبه . فقد قال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةُ فَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا وَتَرَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ فِي الْحَيَاةِ وَالنَّعْلِمِ » وَأَجْرَ بِالْعِنْقِ » .

وفى التاريخ مُثُل ساميةً لما وصل إليه الموالى مَنَ المنزلة، فقد أمَّر صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، على جيش فيه سيدنا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما .

#### الخلاصية

اتضح من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وأقوال الأئمة وشواهد التاريخ ، أن الدين الإسلامى ضيق حدود الاسترقاق ، و بين وسائل الخلاص لمن وقع في شراكه ، و بسط له جناح رعايته ولواء حمايته ، وأوصى بالرفق به ومعاملته بالحسنى ، وتأديبه وتهذيبه وعدم احتقاره ، وأن يُزوَّج الأرقاء تعجيد لتخليصهم من ربقة الاستعباد .

ولا يضير الإسلام ماكان يشاهد في كثير من بلاد المسلمين: من خطف الزنوج، و بيعهم، واسترقاقهم: فماكان عمل الجاهلين حجة على الأديان في أي عصر من العصور.

(1) الحول: الحدم.

# المقصد الرابع مقت البطالة ووجوب العمل لكسب المال من الوجوه المشروعة

خلق الله تعالى هذا العالم الأرضى ، وجعل أعيانه كلها مسخرة للإنسان الذى زانه بالعقل، وحلاه بالفكر، وسخره بالإرادة ، ليعمر الأرض تعميرا يوافق السَّنَ الإلهى المطلوب فى تنظيم العالم، وتنسيق أشيائه، واستخراج مواد معاشه على الوجه الأكمل. ولقد نطق الكتاب الكريم بذلك فى كثير من المواضع: منه ما هو على سبيل الاستنارة، ومنه ما هو على سبيل الحث لتجويد الأعمال.

قال تعالى فى خطاب بنى إسراءيل: ﴿ عَسَى رَبُكُمْ أَنْ يُهِلِكَ عَدُوتُكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ . وقال فى خطاب المسلمين: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللّذِى ٱرْتَضَى لَهُمْ ﴾ . وجاء فى تذليل الأرض وتسخيرها لبنى آدم: وَلَيُمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللّذِى ٱرْتَضَى لَهُمْ ﴾ . وجاء فى تذليل الأرض وتسخيرها لبنى آدم: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّاكُمْ فِى الْأَرْضِ وَجَعْلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ . وقال تعالى فى السعى وطلب الرزق: ﴿ وَا نَتَشُرُوا فِى الْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللّه ﴾ . وقال فى تقسيم الأعمال والمساعى: ﴿ نَعْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ . وقال إلى غير ذلك من الآيات البينات ، والحجج القاطعات ، مُورَدَة فى معرض الأمثال الرق ، والحج القاطعات ، مُورَدة فى معرض الأمثال وصلاح هذه الدار التى هى منرعة الآخرة ، قال عليه الصلاة والسلام: « احْرِثُ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَآحَرِثُ لِآخَةِ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَآخَرِثُ لِآخَةِ لَكَانَكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَآخَرِثُ لِآخَةِ لِكَانَكَ تَعُوثُ غَدًا » . لدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَآخَرِثُ لِآخَةِ لَكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَآخَرِثُ لِآخَةِ لِكَ كَأَنَّكَ تَعَيْشُ أَبَدًا وَالْعَرَقُ لِآخَةِ لِكَ كَأَنَكَ تَعْدِلُونَ غَدًا » .

فالدنيا نعمة، واستصلاحها واجب، والشكر عليها واجب. قال عليه الصلاة والسلام في معرض الحث على العمل، والسعى على الرزق: «إِنَّ مِنَ الذَّنُوبِ ذُنُوبًا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حَلَاً لَا وَتَعَفَّقًا عَنِ الْمَسْأَلَةَ وَسَعْيًا عَلَى عَيالِهِ وَتَعَطَّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِىَ اللّهَ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» . وقال عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ يَتَخِذُ الْمُهْنَةَ لِيَسْتَغْنِيَ جَهَا عَنِ النَّاسِ» . وقال : «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ » .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحث على العمل: « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم، ارزقنى فقد علمتم أن السهاء لا تُمطر ذهب ولا فضة » . والآثار والأقوال فى باب فضل العمل والسعى واكتساب المال الحلال؛ يضيق عنها الحصر .

ومن ذلك يتبين أن الانقطاع عن العمل والتفرّغ للعبادة جملة ، اليس من المبادئ الإسلامية آلبتة: فالإسلام يكره الكسل، و يحرّم البطالة و يمقت صاحبها، و يفضل رجل العمل: وعظ لقهان الحكيم ابنه فقال: «يا بُنّى ، استغن بالكسب الحلال عن الفقر ؛ فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه ، وضعف في عقله ، وذهاب مروءته ، وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به » ، فالعمل في عقله ، وذهاب مروءته ، وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به » ، فالعمل

والسعى واجبان إنسانيان، والإسلام يحث عليهما، ومن تعطّل أو تبطّل لأى سبب وبأية حجة، فقد انسلخ عن الإنسانية وصار في حكم الموتى .

ولقد كان للسلف الإسلامي عناية بالصناعات التي اشتغلوا بهـ ؛ واعتمدوا عليها في رقيهم بقدر ما وسعه مبلغ تقدّمهم؛ وتحرَّوا فيها الكال والإتقان، الذي ندب إلى الشارع الحكيم عليه السلام: « إنَّ اللهَ يُحِبُّ الصَّانِعَ الحُاذِقَ » .

ولا معنى لهذا وأشباهه سوى حتّ الهمم على تحتى الاستجادة وإتقان الأعمال؛ لنيل المزيد في الربح والرواج، فضلا عن بلوغها الكمال العمراني، الذي هو أسمى ما يطلب من الإنسان، بمقتضى فطرته ووظيفته في الأرض.

والصناعات البشرية التي يعتمد عليها أكثر الناس في تحصيل العيش والكسب كثيرة ؟ لكثرة فروع الأعمال المتداولة بين البشر، على حسب بيئات بُلدانهم وأقطارهم المختلفة في أشيائها ومنتجاتها، وأحوال ارتقائها، فلكسب العيش وتحصيل الأرزاق ؟ ولنيل العز والسعادة والغبطة في هذا العالم ، لا بد للرء في شريعة الإسلام من عمل يعمل فيه، وحرفة يحترفها، وصناعة يمارسها .

وخلاصة القول: أن العمل واكتساب المال على أنواعه من وجوهه المشروعة، مع أداء الحقوق المفروضة على المرء فيه، والاعتدال في الإنفاق، وادّخار المال للأيام وكبار الأعمال - هو القطب الذي تدور عليه رحى هذه الدنيا في عمارتها، والغاية التي يقصدها الإسلام في آدابه العالية، وتعاليمه السامية.

# القصيد الحامس

قالت الحكماء: «الإنسان مدنى بالطبع». فلا بدله من الاجتماع ببنى جنسه؛ ليأنس بهم ويأنسوا به، متكافلين في الأعمال، متضافرين في المساعى . وقد يشارك كثير من أنواع الحيوان الإنسان، على نوع مّا في فضيلة العيش جماعات \_غيرأنها

تختلف فى الكيفيات والترتيبات، المبنية على قوّة الفكر والعلم والعمل المحكم : كالقردة، والفيلة، و بقر الوحش، والقط، والنمل، والنحل.

ولقد نبه القرآن الكريم على هذا الاجتماع الإنسانى وآدابه فى كثير من المواضع . قال تعالى فى تفاضل الشعوب : ﴿ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو باً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُومَكُمْ عَنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ . وقال تعالى فى التعاون الصحيح : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُـدُوانِ ﴾ . وبين كذلك حال العشرة القريبة فى النسب والمصاهرات والقرابة .

وقال عليه السلام فى أدب الاجتماع، وحقيقة مبدئه فى التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد: « الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُدْيَانِ يَشُدُّدُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا » . وقال جل شأنه : ﴿ إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَ يُكُمْ ﴾ . وقال عليه السلام : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجُسَدِ إِذَا ٱشْتَكَى عُضُو مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالْحُمَّى وَالسَّهَر » .

وأقول رباط فى العشرة الزواج . وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته . فقال : « النّكَاحُ مِنْ سُنّتِي وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ سُنّتِي فَقَدْ رَغِبَ عَنْي » . والزواج أفضل ما يحفظ قوام المجتمع . فقد جاء فى الحديث : «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُحْرَزَ شَطْرَ دينِهِ فَلْيَتَّتِي اللّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي » .

وفوائد الزواج في المجتمع خمس :

(1) إيجاد الولد بقاء للنسل وحفظا للجنس: وهو الأصل في حكمة الزواج حتى إلا يخلو العالم من جنس الإنس. قال عليه السلام: «تَنَاكُوا تَنَاسَلُوا». وقال تعالى : ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ .

ولمراعاة هــذا السَّنَ الإلهي، والواجب الطبعي، لم يرد في أحوال المسلمين ولا في شريعتهم أمر الرهبانيّة، أو العزوبة الدائمة، إلا للعذر الشرعي . (٢) الحاجة الطبعيّـة: حتى تُكْسَر الشهوات، وتُحَصَّن النفوس، وتُلزَم العفة المطلوبة شرعا: ففي الزواج قهر غائلة النفوس، وصيانتُها من الوقوع في فساد الأخلاق والموبقات المفسدة لحال الاجتماع.

(٣) إدخالُ الراحة على النفس، والهناءةُ، والسعادةُ، وترويحُ القلب: حتى لا تنصرف حواسه عن غير حلاله، وحتى ينشَط و يتفرّغ لعمله المعاشى فى نهاره، والقيام بتكاليف الحياة المطلوبة ، جاء فى الحيب : «لَا يَكُونُ الْعَاقِلُ طَامِعًا إِلَّا فِى ثَلَاثٍ : تَزَوَّدٍ لَمَعَادٍ، وَحْرَفَةٍ لَمَعَاشٍ، وَلَذَّة فِي غيرُ مُحَرَّمٍ». وقال الإمام على ولدَّة في غيرُ مُحَرَّمٍ». وقال الإمام على كرم الله وجهه : «روحوا القلوب ساعة؛ فإنها إذا أكرِهت عميت » .

(٤) تدبيرالمنزل: من الطبخ، واللباس، والفرش، والكنس، وتنظيف الأوانى، وتهيئة كل مطالب البيت، ولذلك يجب تربية الفتيات تربية منزلية صحيحة، تعلمهن القيام بواجباتهن المنزلية عند ما يصرب نساء لرجال الأمة، قال عليه السلام: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ حَتَى يُغْنِهُنَّ اللهُ عَنْهُ أَوَّجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ ٱلْبَتَّةَ ٱلْبَتَّةَ ٱلْبَتَّةَ آلْبَتَّةَ ٱلْبَتَّةَ آلْبَتَّةَ آلْبَتَّةَ آلْبَتَّةَ آلْبَتَةَ »، ومن الإحسان إليهن حسن تربيتهن ،

( o ) مجاهدة النفس وحثُما على زيادة التنشط في السعى على الأرزاق والكسب الحلال . وفي الحديث : «كُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » .

والآداب المطلوبة من الزوجين كثيرة ، فمنها :

(١) تحسين الحلق بين الزوجين؛ لتصفولها المودّة، وتحسن بينهما العشرة . قال الله تعالى : ﴿ وَعَا شِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ . وقال عليه السلام : ﴿ أَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَمْ عَرُوفِ ﴾ . وقال عليه السلام : ﴿ أَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِه ﴾ .

( ٢ ) الاعتدال في الإنفاق : وهو مطلوب في كل شيء من الرجل والمرأة .

(٣) الغيرة : وهي ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تُخشَى غوائلها ، مع عدم المبالغة في إِساءة الظن : ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمَ ﴾ .

- (٤) تعليم الزوجة المعارف الضرورية الدينية والدنيوية .
  - (٥) تأديب الأولاد وتربيتهم تربية أُسْرِيَّة كريمة .

إلا إذا ألحأته الضرورة الشرعية إلى التعدُّد .

(٢) إصلاح ذات البين فيما يشجرُ بين الزوجين من الخلاف، بتحكم الأهل فى ذلك. قال تعالى: ﴿ فَا بَعْمُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكًا مِنْ أَهْلِهِ وَ إصلاح ذات البين بين الناس عموما وبين الأزواج خصوصا من أعظم ماحث عليه الشارع الحكيم وندب إليه. (٧) العدل بين الزوجات إذا كان المرء أكثر من زوجة إلى أربع ، كما ورد به الحواز بشروطه – غير أن مسألة العدل بين الزوجات من أصعب الأمور؛ ولذلك كان الاقتصار على الزوجة الواحدة من أحكم ما يأتي آمرؤ في حياته الاجتماعية ؛

أما حسن معاملة الوالدين والإخوة وسائر القرابة، فما حث عليه الشارع، وجاء به أدب الإسلام الشرعى؛ إذ قد جاءت الآيات القرآنية حاثة على ذلك آمرة به، وكذا الأحاديث النبوية الكثيرة الواردة فى بر الوالدين، وحسن القيام بحقوقهما، والأدب معهما، وصلة الأرحام والتحبب إليها، تودّذا وتعطفا، قال عليه السلام فى حديث فضل صلة الأرحام: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِه و يُوسَّع عَليه في رِزْقِه فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » . أما عقوق الوالدين، وجفاء ذوى القرابة، فمن أمقت الخصال، وشر الرذائل والسخام التي ورد النهى الشديد عنها .

أما معاشرة الإخوان خاصّة و بنى الإنسان عامّة ، فلها حقوق و آداب جمّة ، يجدر بكل إنسان أن يتحلى بها : « فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه » . وأعظم مؤثر فى الألفة الاجتماعية على الإطلاق حسن الخلق ، وقد حتّ عليه الدين كثيرا ؛ لأنه موجب للتحابّ والتآلف والتوافق ، ولقد مدح الله نبيه بحسن الخلق فقال : ﴿ وَإِنّاكَ لَعَلَى للتحابّ والتآلف والتوافق ، ولقد مدح الله نبيه بحسن الخلق فقال : ﴿ وَإِنّاكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ، وفي الحديث الشريف : « أَكْتَرُ مَا يُدْخُلُ النّاسَ الْحُنَّة تَقْوَى اللّهَ وَحُسْنُ الْخُلُقُ الْحَسَنُ الْخُلُقُ الْحَسَنُ » .

<sup>(</sup>١) السخائم: الأحقاد واحدها سخيمة .

فسن الخلق من التقوى النفسية الملابسة للنفس والأذواق الكريمة، التي تحصل بالاتصاف بأجمل الأحوال التعاملية: إما من طريق الدين، وإما من طريق الآداب الاجتماعية ، قال تعالى : ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ أَلَّفُ بَيْنَهُمْ ﴾ . وقال عليه السلام في مدح أصحاب الأخلاق الفاضلة : ﴿ أَوْرَبُكُمْ مِنِي جَلِساً أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا الْمُوطَّنُونَ أَكْافًا الذّينَ يَاللَّهُونَ وَيُؤلَّفُونَ » . وقال أيضا : ﴿ الْمُؤمِنُ إِلْفُ مَأْلُونُ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يَوْلُفُ » . هذا هو الشأن في الإخاء القومي، والمعاشرة الاجتماعية بالمعنى الأعمر .

أما الصداقة بالمعنى الأخص فى المجتمع الإنسان ، فقد تكون أدق وأمتن ما يكون فى الباب ، مر حيث اتحاد المشارب والأذواق ، تبعا لتلك الخاصية أو الجاذبية فى النفوس ، المعبّر عنها بالمناسبة والمشاكلة ؛ لأن الناس أشكال وأمثال : وشبه الشيء منجذب إليه ".

وللصحبة حقوق وآداب، يجب الوفاء بها قياما بحق الصداقة، ويمكن حصرها فيايل:
( 1 ) الحق في المال . قال عليه السلام: « مَثَلُ الْأَخَوَيْنِ مَثَلُ الْيَدَيْنِ تَغْسِلُ إِحْدَاهُمَ الْأُخْرَى » . يريد المعاونة في الشئون المالية بالإقراض، ومدّ يد المساعدة، ولو وصلت الحال إلى الإيثار على النفس، كما بلغت إليه حال المروءة الإسلامية في عهد النبي عليه السلام ، قال الله تعالى : ﴿ وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهُمْ خَصَاصَةً ﴾ .

(٢) الإعانة بالنفس في قضاء حاجات الإخوان .

(٣) السكوت باللسان عن القدْح فى الأصحاب، فيما يعدّ تنقيصا لشأنهم، وحطا من كرامتهم، أو اغتيابهم بما يكرهون فى نفس، أو عرض، أو مال ، قال تعالى : ( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾، وقال عليه السلام : « وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَتُونُوا عَبَادَ اللّه إِخْوَانًا» ،

<sup>(</sup>١) التجسس : تفحص الأخبار وتتبعها لمعرفة السوء منها .

<sup>(</sup>٢) التحسس: الاستماع لحديث الناس.

- (ع) النطق بحلوالكلام، وتعوّد محاضرة الإخوان بما يُذيع المحامد والمحاسن، وينشر بين الأصدقاء لطائف الحديث، والسَّمَرُ بأدب وحشمة مع ترك هَبْس القول وبَذاء اللسان.
- ( ه ) الإغضاء عن صغير الهفوات ، واغتفار تافه الزّلات : مما لا يخلو منه إنسان، ولا يوجب قطيعة ولا يقتضي هَجْرا :

ولستَ بمستبقٍ أخًا لا تأمُّه \* على شعَثٍ ، أيُّ الرجال المهذبُ؟

- (٣) الإخلاص والوفاء: وهما من أقوى العوامل فى دوام الصحبة . ومن الإخلاص ألا تُصْرَم حبال الصحبة و إن بعدت الشَّـقَّة، ومن الوفاء الثَّبات علي الحب حال الحياة و بعد الممات . قال عليه السلام : « قَلِيلُ الْوَفَاءِ بَعْدَ الْمَمَاتِ. خَيْرُ مِنْ كَثِيرِهِ حَالَ الْحَيَاةِ » .
- (٧) التخفيف وتركُ التكليف من أجمل الآداب وأعظم الأصول . قال بعض الحكاء: وو من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره فقد أثم وأثموا، ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم . ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا " . ولن يتم التخفيف إلا باطراح التكليف .

ومُما يزيد الألفة بين الناس إفشاء السلام، ولين الكلام، وتجنب الأذى باللسان والأفعال، مصداقا للحديث الشريف: « الْمُسْلَمُ مَنْ سَلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ». والتجاوزُ عن بعض السقطات، وتوقيرُ ذوى المقامات والأعمار، والبرّ، والشفقة بالضعفاء والمساكين، وإغاثةُ الملهوفين، وإصلاحُ ذات البين، وإزالةُ المنكر.

أما المعاملات في مطلق الشئون التعاملية ، فيجب فيها الصدق ، والأمانة ، والعدل في الأخذ والعطاء ، والوفاء بالعهود والوعود ، والإنصاف من النفس ، وأن يصحب المرء الناس بما يحب أن يصحبوه به ، قال عليه السلام لأبى الدرداء : « يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، أَحْسِنْ مُجَامَلَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُوَافِقًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسَكَ تَكُنْ مُسلمًا » .

<sup>(</sup>١) ذات البين : العداوة · و إصلاحها تسكينها وعدم إثارتها ·

أما حقوق الجوار فهي من أشرف الحقوق، وأجل الآداب الإسلامية ، وفي الحديث الشريف : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ » ، ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا بأبحار حتى كاد يورّثه ، كما أوجد أصل الشفعة في الشريعة مراعاة لراحته عند بعض الأئمة ، وقال عليه السلام في حقوق الحفار : « أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الجُارِ؟ إِذَا ٱسْتَعَانَ بِكَ أَعَنْتُهُ ، وَإِن ٱسْتَنْصَرَكَ نَصْرَتُهُ ، وَإِنْ اَسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ ، وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ ، وَإِنْ مَاتَ شَيَعْتَ جَنَازَتُهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرَتُهُ ، وَإِنْ مَاتَ شَيَعْتَ جَنَازَتُهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةُ عَزْيتَهُ ، وَلا تُسْتَطُلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةُ عَزْيتَهُ ، وَلا تُسْتَطُلُ عَلَيْه بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا إِنْ لَمْ تَفْعَلُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْه بِالْمِنَاءِ وَلا يَغْرِبُ مِهَ وَلا تُشْتَوْلُ عَلَيْهُ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَنْ رَحِمُهُ اللّه عَنْ الله عَلَيْه بِيَدِهِ لَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجُارِ ؟ وَالّذِى نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجُارِ ؟ وَالّذِى نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجَارِ إِلّا مَنْ رَحِمُهُ اللّهُ » . ثم قال : « أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجُارِ ؟ وَالّذِى نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجَارِ إِلّا مَنْ رَحِمُهُ اللّهُ » .

# المقصيد السادس

إقامة العدل ومحق الظلم والحكم في الناس بما يصون حقوقهم

كل ما في هـذا الكون المحكم بعوالمه يقوم على نظام محكم وترتيب عجيب: ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ . فيجدر بالإنسان أن تكون كل أحواله وأعماله العامة ، جارية أيضا على نظام يدبر شئونه ويسوس أموره . ومن أجل ذلك اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى إيجاد السلطان الوازع ، والشرع النافذ في خلقه منذ القدم وفي كل الشعوب والأمم : ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةُ اللّهَ تَبْدِيلًا ﴾ . ولهذا قيل : و السلطان ظل الله في الأرض " .

بالعدل والنظام قامت السموات والأرض . ومبدأ القرآن فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي دائر على محور إقامة العدل ، وحسن تدبير الشئون في سياسة الحلق .

<sup>(</sup>١) رائحة الطعام .

فسياسة المصالح وتدبير الأمور على حسب المقتضيات مادة وأدبا ، مطلوب من الراعى لرعيته ، وتقرير النظام ، وبسط رواق الأمن ، وتمهيد سبل استغلال الثروة في المجتمع ، ونصب ميزان القضاء العادل بالشرع والقانون ، والذود عن حياض المملكة والدفائ عنها ، وتشجيع العلم والعلماء ، وتسهيل نشر المعارف ، والأمن بالمعروف بين الرعية — حقوق واجبة على الحكومة في نظر الإسلام ، حث عليها الشارع ، ونزل بها الكتاب ، وجرى بها العرف الصحيح .

فتوطيد دعائم الأمن، وتأسيس المنافع، وتسهيل سبل المرافق، من أجلّ ماحث عليه الشرع الإسلامي، وأوجبته المبادئ الإسلامية في آداب الحكومة.

و بالعدل تنتظم أحوال الرعية . ولقد نص الله تعالى فى غير آية من كتابه العزيز، على إقامة قسطاس العدل فى الشئون المختلفة ، فيما يشـجرُ بين الناس من الخصام فى الحقوق وسائر المعاملات .

ولذلك وجب فى نظام المجتمع الإسلامى وآدابه السامية، اختيار القضاة والحكام وسائر العهال : من أهل العلم، والتقوى، والنزاهة، ولقد ورد فى الحديث الشريف: « إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ البَصَرَ النَّاقِدَ عِنْدَ وُرُو ِ الشَّبُهَاتِ وَيُحِبُّ العَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ حُلُولِ الشَّهَاتِ هَوَاتَ » .

والرشوة وما في حكمها: هي السحت والربا المحرّم وأكل أموال الناس بالباطل، وهي إذا أخذت لإحقاق باطل، كانت من أشأم الظلم والجور الذي لا يفلت صاحبه من عقاب الله ، وإذا تنوولت لتيسير مصلحة بحق ، كانت من أعظم أكل أموال الناس بالباطل.

ومن الكذب على الله والافتراء على الناس، ما يقدّمه المحكوم للحاكم باسم الهدية، وهو الرشوة بعينها:

جاء في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي حميد الساعدي قال: وو استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد اسمه ابن اللَّهُ بِيَّةٍ على الصدقة ، فلما قدم قال:

<sup>(</sup>١) السحت: الحرام.

هذا لَكُم ، وهذا أهدى إلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَا بَالُ الرَّجُلِ نَستَعْملُهُ عَلَى عَمَلِ مِّ وَهَذَا أَهْدَى إِلَى ؟ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ عَلَى عَمَلِ مِّ وَلَانَا اللهُ فَيَقُولَ : هـذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدَى إِلَى ؟ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ فَيَشَ أُمِّهُ فَيَظُورَ أَيُهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا ؟ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ مِنْـهُ شَيْئًا أَيْهُ مَا أُمَّ لَا عَلَى رَقَبَتِهِ : إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً ، أَوْ بَقَرَةً لَمَا خُوارٌ ، إلاّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ : إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً ، أَوْ بَقَرَةً لَمَا خُوارٌ ، إلاّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ : إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً ، أَوْ بَقَرَةً لَمَا خُوارٌ ، أَوْ شَآةً تَيْعِر » . ثم رفع يديه حتى رأينا عقر إبطه ، وقال : «اللّهُمَّ ، هَلْ بَلَغْتُ ؟ » .

فتادى عمال السوء فى أخذ الرشوة وخيانة الدولة ، من أعظم ما يفسد المصالح القضائية والإدارية فى المملكة ، فاختيار العال واجب ، وتقييدهم بالنظام لازم ، وانتقاؤهم مر فوى الاستقامة المشهورين بالصدق والإخلاص والعفة والحزم ضربة لازب ،

ومن أصول دعائم قيام المملكة تنظيم الجند للحراسة، والذود عن حياض الدولة والأمة داخلا وخارجا ، وهذا أمر مطلوب ومرغوب فيه ، وداخل في حكم الآية الشريفة : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْسِلِ ﴾ فيجدر بالأمم الإسلامية أخذ الحذر، والسهر والمداومة على انتقاء أحسن التدابير العسكرية الفنية والعملية، مماله أصل في الترغيب في القرآن الكريم : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ﴾ ، وكل ذلك يقتضي إغداق الأرزاق على الجنود، واختيار أجود العدد والسلاح واللباس؛ لاستعال الأبّهة والزينة العسكرية ،

قال الإمام الطُّرْطُوشِيُّ في كتابه سراج الملوك في فضل الجندية ، والحث على القيام بشأنها : الجند عُدَدُ المُلْك وحصونه ، ومعاقله وأوتاده، وهم حماة البسيطة، والذابون عن الحرمة، والدافعون عن العورة، وهم جنن الثغور، وحرّاس الأبواب، والعُدّة للحوادث .

 <sup>(</sup>۱) تصيح . (۲) أصل . (۳) حماة الثغور .

# القصد السابع

تعميم الوحدة الأخويَّة بين جميع أفراد هذا الدين الحنيف

ذلك أن الله جل شأنه، علم أن النفوس لا تتم ولا تعتر جامعتها، إلا إذا كانت القلوب مطمئنة بعضها إلى بعض، مرتبطة برابط حقيق محكم الأساس، وليس أشرف من رابطة الإسلام ووصلته: تلك هي الأخوة المقدّسة، ولا يوجد أمتن من حبلها: فهي أقوى من البنوة الصلبية؛ لأنها لا تصل الإنسان إلا إذا كانت مشفوعة بالبنوة الشرعية، وهي تنقطع بالكفر: فإذا كفر الولد انقطع عن أبويه، وإذا كفر الوالدان انقطع عنهما الولد: فلا يرثانه ولا يرثهما مع ثبوت البنوة الصلبية في كلتا الحالتين،

ومن هذا وجب أن نجزم بأن مرتبة الرابطة بالحكم الإلهى، دونها مراتب ذوى القربى والأخوّة . ثم إن الله تعالى أوجد الأخوّة الشرعية بين عموم المسلمين على اختلاف أجناسهم، وتباين مواطنهم، وتعدد قبائلهم . فقال : ﴿ إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ . وقد عبر بلفظ الإخوة الذي لايقال إلا لإخوة النسب، دون (الإخوان) الذي يشمل إخوة الصحبة والصداقة .

وقد أحكم الله بين المؤمنين هذه الوصلة الأخوية بما لا مزيد عليه ، فقال : ( النّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزُواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) ، فهـذا نسب مشروع بحكم الهي ، لا تنقطع وصلته ، ولا تنفصم عروته : فقد حكم ببنوة المؤمنين لأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ، وقد كان حقا على المؤمنين أن يعتقدوا ذلك ، ومنكره جاحد ، وقد أيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « إِنّما أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ » ، وقوله : « أَنَا جَدُّكُلِّ تَقِيًّ » ، وقد أيد ذلك ما فعله النبي من إيجاب المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل آثنين من المهاجرين : بين كل غنى وفقير منهم حتى يتعاونا على السراء والضراء ، وكذلك أمر بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ، ولما كان التعالى والتكبر بالنسب إلى القبائل والعشائر من أكبر موانع التآخى؛ لأن النفس مهما كان صاحبها، تطمح إلى المعالى وتأنف التسفل — أمر الله جل شأنه بترك المنابزة بالألقاب ، فقال تعالى: ﴿ وَجَعَانَا كُمْ شُعُو باً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ ، فاللام للتعليل، أى جعلهم كذلك ليتعارفوا، لا ليتعالى بعضهم على بعض : فإن الكل ينتهى إلى أصل واحد، وهم أفراد أسرة واحدة، نحاكل قسم منها منحى بحكم الحاجة والعمران ، ثم قصر الله وجهة الفخر والكرامة ، فقال : ﴿ إِنَّ أَ كُرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَ التَّقَاكُمُ ﴾ ، فلا يكم الله إلا الأنقياء ، وهذا ما يصح أن يُفخر به ، وغير ذلك ممقوت مهان : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْمِ م ﴾ ، وقد أيد الله ذلك في الآخرة ، فقال : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْمِ م ﴾ ، وقد أيد الله ذلك في الآخرة ، فقال : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مَنْ مُكْمِ م ﴾ ، وقد أيد الله ذلك في الآخرة ، فقال : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مَنْ مُكْمِ م ﴾ ، وقد أيد الله ذلك في الآخرة ، فقال : ﴿ وَمَا لُونَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا أَوْلَادُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ وَلا يَتَسَاعَلُونَ ﴾ ، وقال : ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

وقد ورد في هذا المعنى من الأحاديث النبوية كثير. فقال صلى الله عليه وسلم:

«إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةً الحُمَا هِلِيَّةً وَفَخْرُهَا بِالْآبَاءِ. مُؤْمِنُ تَقِيُّ وَفَا حِرُشَقِيُّ أَنْكُمْ

بنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ثُرَابٍ». «لِيَدَعَنَّ رِجَالُ فَحْرَهُمْ بِأَقْوَا مِ إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ مِنْ فَحْمَ جَهَنَّمَ

أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللّهِ مِنَ الْجِعَلَانِ النِّي تَدْفَعُ بِأَنْهِهَا النَّتَنَ». وقوله «لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَعَالِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَدِيَّةٍ » .

ومن ذلك ما حدَّث به حُصَين بن عبد الرحمن بن عُقبة عن أبيه ، وهو مولًى فارسى حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب أُحُد المشهورة ، وضرب رجلا من المشركين وقال : خذها وأنا الغلام الفارسى . يريد أن يعتر بقومه . فالتفت إليه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : «فهلا قلت : خذها منى وأنا الغلام الأنصارى» . يشير بذلك إلى الوحدة الحامعة الدينية ، وينهاه عن الاعتزاز بالعصبية والحنسية . ويصدِّق هذه الرواية ما روى عن عائشة رضى الله عنها . قالت : ومسمعت رسول الله ويصدِّق هذه الرواية ما روى عن عائشة رضى الله عنها . قالت : ومسمعت رسول الله

<sup>(</sup>١) عبية الحاهلية: نخوتها .

<sup>(</sup>٢) الجعلان : جمع جُعل وهو أبو جِعران • والعامة تسميه (جُعران) •

صلى الله عليه وسلم فى خطبته المعلومة فى حَجَّة الوَداع أنه قال . « وَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَجَمِيٌّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسُودَ إِلَّا بِالتَّقُومَى » . وذلك لأن جمهور السامعين كانوا من العرب فنبههم ، واكتفى عن التصريح بعدم فضلهم على غيرهم إلا بالتقوى .

وحسبك أنه عليه الصلاة والسلام قد وفد عليه وفد بنى عامر، فقال أحدهم: أنت سيدنا . فقال صلى الله عليه وسلم : « السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى » . فقالوا : أفضلنا وأعظمنا طَوْلا . فقال : « قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْض قَوْلِكُمْ وَلا يَسْتَجْرِينَكُمُ الشَّمْطَارِثُ » .

ولفد نهى حتى عن التعبير عن العبد والأمة بلفظ العبد، ونهى الموالى عن القول: بربّى وربّى، فقال: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدى وَاَمَّتِي، وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ: رَبّى وَرَبِّي وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدى وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدى وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدى وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدى وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُ وَالسِّدِي وَالسَّدِي وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمْ اللهُ عَليه الصلاة والسلام شدّ عمرا الأخوّة حتى بين الموالى والعبيد، فقال: « إخْوانْكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ » .

وشدّد كل التشديد على كل من يحاول تحقير أخيه المسلم، فقال: «كُلُّ الْمُسْلِم، وَقَالَ: «مَا مِن الْمُرِئِ يَخْذُلُ الْمُلَّا فِي مَوْضِع تُذْبَهَكُ فِيه حُرْمَتُهُ وَيَذْتَقَصُ فِيه مِنْ عَرْضِه إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيه نُصْرَتُهُ ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْضُرُ مُسْلِم، في مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيه مِن حُرْمَتِه إِلَّا نَصَرُهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيه فَى مَوْطِنِ يُحْدِمُ الللهِ فَى مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيه فَى مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيه فَى مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيه فَى مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيه لَمُ لَمُ اللّهُ فَى مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيه فَى مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيه فَى مَوْطِنِ يُحْلِمُ لَهُ لَهُ اللّهُ فَى مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ اللّهُ فَى مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ وَلَا يُسْلِمُ لَا الللّهُ فَى مَوْطِنِ يُعْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُ لَا اللّهُ فَى مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ وَلَا يَعْلِمُ لَا يَظْلُمُهُ وَلَا يُسْلِمُ لَا اللّهُ فَالَ الللّهُ فَى مَوْطِنِ يُعْلِمُ لَا الللّهُ فَى مَوْطِنِ يُعْلِمُ لَا الللهُ اللّهُ فَلِهُ وَلِلْ الللهُ اللّهُ اللّهُ فَلِهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ فَلِمُ لَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) لا يستجر ينكم الشيطان : لا تكونوا له أتباعا .

<sup>(</sup>٢) خولكم : حشمكم وخدمكم .

<sup>(</sup>٣) يسلمه : يتركه للحوادث من غير مساعدة .

فَإِنَّ اللّهَ فِي حَاجَتِهِ . وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُوْ بَةً فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ بِهَا كُوْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ » . قال تعالى : « أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ الآية . ولقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة ، فقال : « ذِ كُرُكَ أَخَاكَ بَمَا يَكُونُ » . قيل : وإن كان في أخى ما أقول . قال : وإن كان في أخى ما أقول . قال : وإن كان في أخى ما تَقُولُ فَقَد بَهِ مَا تَقُولُ فَقَد بَهِ أَوْل . قال الله في التشديد والوعيد في هذا الأمر ، حتى قال عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيْنُ فِي فَيْتُوبُ فَيْدُوبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ صَاحِبُ الْغَيْمَةَ لَا يَغْفُرُ لَهُ حَتَى يَغْفُرَلَهُ صَاحِبُهُ » . وقال : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبِّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » . وفي حديث آخر وقال : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبِّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » . وفي حديث آخر يقول : « وَلَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهِجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ » الخ . وقال عديد الله الله الله الله عليه المناه عليه العالم الله الله الله الله عليه العالم الله الله عليه العالم الله الله عليه العالم الله عَلَمُ الله عليه العالم العنه العالم الله عليه العالم الله المناه عليه العالم الله الله عليه العالم الله عليه العالم الله عليه العالم المناه عليه العالم المناه العالم ا

فثبت بنص الكتاب العزيز والسنة الغرّاء، أن الإخاء في الإسلام مقصد عظيم .

# المقصد الشامن وحدة الرياسة الإسلامية

وهى الانضواء تحت لواء رئيس واحد انضواء حقيقيا، قلبا ولسانا ونية بحسب الاستطاعة، والاعتصام به وحبه وطاعتُه وخدمتُه بما يقوى شوكته، و يوقر سلطانه؛ لقوله تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهَ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ . وقوله : ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَمَعنى هذا أن الدين الإسلامي ليس دين عبادة فحسب، بل دين نظام دنيوى وأخروى . فكان من الواجب أن تقوم بأعبائه الكبرى الأئمة العظام . يتقلدون الوكالة العليا عن سيد الكونين ، وإمام الثقلين ، الذي أوجب على الأمة وحدة الوجهة ، في كل زمان وعلى أي حال ، في كثير من الذي أوجب على الأمة وحدة الوجهة ، في كل زمان وعلى أي حال ، في كثير من

<sup>(</sup>١) بهته : نسبت إليه ما لم يفعله .

العبادات : كالجمعة، والزكاة ، والج ، والجهاد، وأمثالها . وفى الأمور الدنيوية : مثل إعداد الجيوش، ومقاتلة الأعداء، والسعى فى ترقى الصولة، ودوام ارتقاء عن الدولة، وإعلاء كلمة الله، وقطع كل خلاف يقع بين المؤمنين؛ لأن كل ذلك يحتاج إلى إمام قوى عزيز، جليل الشأن، مطاع الأمر، مسموع الكلمة .

ومن يتدبر المقاصد الإسلامية الحقيقية، يصل إلى إدراك أهمية الحكمة الإلهية في توحيد الرياسة الدينية العظمى؛ ويفهم ضرورة ارتباط الأمة المحمدية، وبخاصة إذا كان الأعداء محدقين بها من كل جانب، ينتظرون لها الزّلة، فلا يقيلونها من عثرة، ولا يغفرون لها هفوة، بل يتلمسون لها الباطل من الحق، والضلال من الهدى .

# المقصد التاسع

طلب الخير العام لكل الأنام على أختلاف المذاهب والأديان

الدين الإسلامي دين سمح سهل، لا يأمر إلا بخفض الجناح ولين الجانب: فهو يحتم على المؤمنين أن يحبوا لغيرهم ما يحبون لأنفسهم، وأن يدْعوا الناس إليه على شرط النزام العدالة وعدم الشطط، ويبلغوا الحق بأوضح بيان وأسهل طريق؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يأمر بما لا يستطاع . ولا يستطيع الإنسان أن يعتقد أو يعمل ما جهل حتى يعملَم ولا يلزمه الجزم بجرد الحبر حتى يطمئن إليه، ويزول الشك فيه . وعليهم أن يلتزموا خطة النبي في ذلك؛ فإنه كان يدعو إلى الله بالبينات والذكر الحكيم، ويلاطف ويباحث الذين يعرض عليهم الدين : فيتألفهم بالبينات والذكر الحكيم، ويلاطف ويباحث الذين يعرض عليهم الدين : فيتألفهم وندا نفروا، ويمهلهم إذا عجلوا، ولا تأخذه بهم حدّة إذا شدّدوا، ولا يغضبه تهورهم قبل أن يتحققوا، ولا يرهقهم حتى تزول شكوكهم بالبراهين التي تناسب عقولهم، وتقبلها أذهانهم .

 بالبيان الشافى ، والدليل الواضح ، كذلك الشأن فينا معشر المسلمين : فلندعُ الناس إلى ديننا بالتي هي أحسن : فإن وجدنا منهم شكا عذرناهم ، ورأفنا بهم ، وأحسنا النصح لهم ، فلا نزال نوضح ما أشكل ، ونبين ما أُبهم ، حتى يظهر الحق جليا : فإن رفضوه علوًا واستكارا ، جارينا أفكارهم وآراءهم ، لا ذواتهم وأشخاصهم ، وثابرنا على إرجاعهم إلى طريق الصواب دون تعدّ وانتقام .

ألم ترأن المشركين لما استُشهِد سيد الشهداء حمزة رضى الله عنه فى غنروة أحد، مثلوا به تمثيلا فظيعا، فلما أراد المسلمون أن يمثلوا كذلك بقتلى المشركين، منعهم النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ إذ ليس المقصود من الجهاد عداوة لذات الأشخاص المحاربين، وإنماكان لإزالة تلك الغشاوة التي كانت تعمى أبصارهم عن رؤية النور الساطع، والحق الأبلج، والخير العميم، ولم يقع القتل إلا لأن هؤلاء الأشخاص كانوا مظهر العداوة للحق.

وأدل من هذا، أن وَحْشِياً الحبشيّ الذي قتــل حمزة رضي الله عنه، لما آمن لم يؤاخذه النبي، بل صار من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم .

وما وقع من هند التي فعلت بجسد حمزة ما لاحاجة لذكره ، من التمثيل الفظيع ، حتى أخرجت كبده ولاكتها ، تريد أكلها حقدا وعداوة ، فأهدر النبي دمها يوم غزوة الفتح ، فلما ضاقت عليها الأرض بما رحُبت تنكرت ، وأتت النبي فبا يعته على الإسلام ، فلما أسلمت كشفت عن وجهها فعرفها ، فلم يجد عليها ، ولا عاتبها على ما فعلت بعمّة ،

كل هذا كاف للدلالة على أن الدين لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن يتضمح له الحق بأجلى بيان .

من ذلك يتبين أن مقاصد الإسلام طلب الخير لكل الأنام ، ودفع الشر عنهم بكل ما تصل إليه يد الإمكان، مع إطلاق حرية الضمير، بشرط الإذعان إلى الحق

٠ بخد : يغضب

إن ظهر وعدم العناد . ولا يصح ترك المسترشد ؛ فإنه كالمريض : دواؤه الإرشاد والبيان، و إهماله ضرر عليه . و يجب على العالم ألا يتخلى عن تعليم الجاهل، الذي يتردّى بجهالته فيا يضره، ولا يصح للدنى الحقيق، أن يحرم أحدا مشاركته فى نعمة تلك المدنية، بل الواجب أن يشارك بعضهم بعضا .

# المقصــد العاشر التنــويه بمــكارم الأخــــلاق

لما كان من مقاصد دين الإسلام تعميمُ الخير، ودفعُ الشر، والهداية إلى الحق وذلك بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر – كان حقا على من تصبو نفوسهم لهذا الأمرالشاق المحفوف بالمخاطر؛ أن يتجافوا عن الدنايا، وينأوا عن مهاوى الشرور، ولا يتدنّوا إلى حضيض الفجور، وأن يتصفوا بالأخلاق الفاضلة، حتى تصفو نفوسهم بلزوم العدل المحض، والاعتدال البحت، فإذا صلحت الأنفس وتعوّدت المبادئ الحقة القيّمة، وصارت لها ملكة، كان أصحابها قدوة لمن يسمع قولهم، ويطيع أمرهم.

وقد كان الأنبياء فى مقدّمة المتصفين بها، وقد حث القرآن على ذلك فى آيات كثيرة نتجاوز المئات، وقد صرح النبى صلى الله عليه وسلم بذلك فى قوله: « بُعِثْتُ لِأَمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَقِ »، وقوله: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ»، وقوله: « إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا »، وقوله: « أَكُلُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَائِمِ»، وقوله: « أَكُلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيَّانًا أَدْسَنَهُمْ أَخْلَاقًا »، وقوله : « أَكُلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيَّانًا أَدْسَنَهُمْ أَخْلَاقًا »، وكان من دعائة إِيَّا أَدْسَنَهُمْ أَخْلَاقًا »، «مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الجُنَّةِ »، وكان من دعائة صلى الله عليه وسلم إذا نظر فى المرآة أن يقول: « اللَّهُمَّ ، كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِ فَسَنْ

<sup>(</sup>١) البحت: الخالص من كل شيء .

خُلْقِي » ، وكان يستعيذ من سـوء الأخلاق، فيقول : « اللَّهُمَّ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ » . الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ » .

هـذا إلى أنه إذا حسنت الأخلاق، طهرت الأذواق، وكملت آداب الأنس والمعاشرة، ولاق بالمرشد أن يوصل دعوته الدينية، إلى من أراد الله به خيرا من أفراد المجتمع، فإن نأى عن هذه الفضائل نفر الناس منه، ولا يجد إلا صدا وردا، قال الله تعالى لنبيه: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ .

فواجب المؤمن الداعى أن يكون هينا لينا، حليا كريما: فهناك يُسْمَعُ ما يقولُ ويُشْتَفَى \* بالقولِ منـــه وينفعُ التعلــيمُ

# المقصد الحادى عشر إقرار أن الناس طبقات ومنازل

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَحَمَلَ النَّاسَ أُمَّـةً وَاحِدَةً ﴾ . ولكن جعلهم مراتب ، ولكلّ مرتبة خاصة ، ومنزلة وضع فيها . وقد كان النبي – وهو الإمام الذي يقتدي بفعله – لا يخاطب أميرا أو سيدا أو ذا وجاهة في قومه ، بما يخاطب به مَنْ دونه ولا مَنْ فوقه : فلم يضع أحدا عما يستحقه من الكرامة ، ولا رفعه عن استحقاقه ، و إن كان الجميع في الأوامر الإلمية والنواهي والحدود سواءً : مؤمنهم ، وكافرهم ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فيّا شا ولا لعّانا ، ولا محقّرا منتهكا للحرمات ، فعلينا أن نحذو حذوه ، ونسير على سنته : فالعالم عندنا سواء في المعاملة : لكلّ حق لا يُحْرَمه ، وحدّ لا يتعدّاه ، وعليه واجب لا يهمله ، والفضل فيا بينهم التقه وي

والله جل جلاله لم يسقط المزايا الخاصة بما أوجب الوصلة الإخائية، فقال تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ و ﴿ يَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الِّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾. وقال في تفضيل الرجال على النساء: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَالَيْهَنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾. وقال في تفضيل الرسل الكرام بعضهم على بعض : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ﴾ الآية . وقال في الاصطفاء: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ و ﴿ يَا مَنْ يُمُ إِنَّ اللَّهُ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾. وفي تفضيل نسائه صلى الله عليه وسلم : ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ . وفي تفضيل الأمة المحمدية: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ الآية. وقال في أهل الكتاب: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً وَائْمَةً ﴾ الآية . وقال : ﴿ أَفَهَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهَ كَدَنْ بَاءَ بِسَـخُطِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّهُ وَ بَئْسَ الْمُصِيرُ ﴾ . وفي تميـيز الطيب من الخبيث : ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَــذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْـهِ حَتَّى يَمِيزَ الخُبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾. وقال : ﴿ لَا يَسْتَوَى الْحَبَيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَغْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحُبَيْثِ ﴾ . و فى منع تمنى ما فضل الله به بعض الأمة على بعض : ﴿ وَلَا تَتَمَنُّواْ مَا فَضَّــلَ اللَّهُ ۗ يه بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِيًّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ ﴾ . وقال في تفضيل المجاهدين: ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوًا لهمْ وَأَنْفُسِهمْ عَلَى الْقَاعدينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَى ﴾ الآية . وقال : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا نَتَفَكَّرُونَ ﴾ . وقال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيَا آتَاكُمْ ﴾ الآية . وقال في تفضيل المؤمنين على غيرهم : ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى ﴾ الآية . والقرآن الكريم مشحون بمثل هذه الآيات . وقال صلى الله عليه وسلم « أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ » . وقال : «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَ كُرِمُوهُ» . وقال : «النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجِسْلَامِ قَوْمٍ فَأَ كُومُوهُ» . وقال : «الرَّحُوا عَن يزَ قَوْمٍ ذَلَّ وَغَنِي قَوْمٍ اَفْتَقَرَ » ، وقال في الحض على تخير الأنساب : « تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ » ، وقال في ذلك أيضا : «إِيَّاكُمْ وَخَصْراء الدّمن يا رسول الله ؟ قال : « الْمَرْأَةُ «إِيَّاكُمْ وَخَصْراء الدّمن يا رسول الله ؟ قال : « الْمَرْأَةُ الْمَسْنَاءُ في المُنْبِتِ السُّوءِ » . وقال في حفظ المقادير : « مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَنَا وَيعْرِفُ حَقَى كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا » . وقال في توقير العلماء : « وقروا عُلَمَاء أُمِّتِي فَإِنَّهُمْ بُحُومُ اللهُ إِنْ وَلَى السَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ » . وقال في توقير العلماء : « وقروا عُلَمَاء أُمِّتِي فَإِنَّهُمْ أُمُومُ اللهُ إِنْ مَنْ أَمُّدُمُ مُشُلِم » . وقال في توقير العلماء : « وقروا عُلَمَاء أُمِّتِي فَإِنَّهُمْ مُشُلِم » . وقال في توقير العلماء : « وقروا عُلَمَاء أُمِّتِي فَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُلَائِكَة وَالنَّاسِ وقال في تفضيل الصحابة : « لا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمُلَائِكَة وَالنَّاسِ مَا اللهُ عَنْدُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ أُمُومُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْدَ الْأَصَاغِي » . وقال : « إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَة أَنْ يُعْمَلُ اللهُ مَنْ اللهُ عَذْلًا » . وقال : « إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَة أَنْ يُعْمَلُ اللهُ عَنْدَ الْأَصَاغِي » .

ومما يؤيد ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، أنه بسط رداءه لوفد نجران حين زاروه وهم نصارى، وأكرم عامر بن الطُّفيل وهو كافر؛ لأن الوافدين كانوا أعزاء قومهم، وعامر اكان سيد قومه .

مما تقدّم تعلم أن الناس سواء أمام القانون الإلهي، والفضل فيا بينهم بالتقوى، ولكن تختلف مراتبهم من حيث الصفات الخاصة ، فهم بذلك ينقسمون قسمين عظيمين : مسلمين وغير مسلمين .

 <sup>(</sup>١) نصيفه : نصفه . والمعنى ما بلغتم منزلة أحدهم ولا نصف منزلته .

<sup>(</sup>٢) صرفا : تو بة .

<sup>(</sup>٣) عدلا : فدية .

أما المسلمون فقد ربطت بينهم الأُخوَّةُ، المشفوعة بالأبوّة العامة والنبوّة الممتدّة إلى ما شاء الله أن تمتد : وينقسمون أُسرا خاصة ؟ ومن أخص الأُسَر ذرّيته صلى الله عليه وسلم : وهم أولاد السّبطين رضى الله عنهما ؟ فإن لهما بنوّة خاصة مع تلك البنوّة العامة ، والمسلمون مهما اختلفوا في المنزلة ، وتباينوا في المرتبة ، أمام الأوامى السماوية سواء : فالتفاوت لا يحط عن أحد واجبا دينيا، ولا حدًّا من حدود الله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «لَو أَنَّ فَاطِمةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَها» .

أما القسم الثاني وهو غير المسلمين، فإنهم ينقسمون خمسة أقسام :

الأول - أهل الذمة: وهم الذين يخضعون للسلطة الإسلامية، ولا يدينون بدينها: فإن لهم الذمة، ولهم ما للسلمين من العدل والحقوق، وعدم التعدّى على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، ومن يفعل ذلك يجازكما لوكان المتعدّى عليه مسلما.

الشانى — المعاهد: وهو الذى يكون بين الإمامة الكبرى وقومه عهد وميثاق مبرم، فهو عند عهده وأحكام ميثاقه: له من الحقوق والحدود والواجبات ما هو مدوّن فى العهد، ولا يزال كذلك حتى ينقض العهد: فإن كان النقض عمدا انسلخ عن الأحكام المذكورة، وبق محفوظ النفس والعرض والمال حتى يتعدّى إلى مضرة غيره، وهنالك يُحكم عليه كما لوكان مسلما .

الثالث - المهادَن : وهو الذي بين جماعة المسلمين وقومه هدنة ، فهو عند شروطها .

الرابع – المؤمّن الذي لا عهد له ، ولا هدنة ، ولا حرب ، ولا ذمة بين قومه والإمامة الكبرى : فإن جاء إلى بلاد المسلمين لحاجة ، فله حق المؤمّن على نفسه وعرضه وماله ودينه ، لا يُضارّ في شيء من ذلك ، و يُكلّف عدم التعرّض لمُضَارّة المجتمع ، و يخضع لأحكام المسلمين ما دام بينهم .

<sup>(</sup>١) الإمامة الكبرى: الخلافة العظمى.

الخامس – المحارب: فإن أحكامه تختلف باختلاف الحروب وأسبابها: فهو تابع بمقتضى الحال حتى تضع الحرب أو زارها ، وإذ ذاك يكون مر أحد الأقسام الأربعة المتقدّمة ، وإن أصبح أسيرا فعليه حكم الأسر بشروطه المقررة في مواضعها .

كل ذلك يرينا بأجلى بيان أن من أسمى مقاصد الدين الإسلامى تعميم الأمن والسلم، وقصد الحير لجميع الطبقات، وأنه يوجب على أهله جلب كل خير للجتمع الإنسانى، ودفع كل شر عنه ، والجهاد الذى فرض على المسلمين، ورغبهم الله فيه بقوله: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبّهِم يُرْزَقُونَ ﴾ الله كان لأمرين:

أحدهما \_ الدفاع عن الجماعة المحمدية التي تحل هذه الدعوة المباركة: دعوة تعميم الخير والوحدة في الأرض .

والآخر ـــ إزالة العوائق التي تقف في سبيل نشر هذه الدعوة .

والإسلام لم يدخل فى حرب إلا بعد ما أعيته الحيل فلم يحد مفرًا منها، والمسالمة ديدن المسلمين فى كل شيء، منقادين لقوله تعالى : ﴿ آدْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ . وقد روى عن عائشة رضى الله عنها : ( ما خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما، فإن كان إثماكان أبعد الناس عنه) . وقال صلى الله عليه وسلم : « يَسَّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا » . وقد أوضح الله سبحانه وتعالى دُلك في قوله : ﴿ وَ إِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَا جَنَحْ لَمَا ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَلَا تُنْقُوا بِأَيْدِيكُمْ

مما تقدّم يتبين أن مقاصد الدين الإسلامي اعتقاد الحق؛ و إقامةُ البرهان على المعتقد، حتى لا يحوم حول الحقيقة شك ولا رَيْب، وتعميمُ المعاملات والإخاء، وتخو يُل عموم الأفراد حرية محضة محدودة بحدود الحكمة، بحيث تكفل حفظ الحياة

الاجتماعية ما دام في الوجود موجود، وهي مانعة من الإفراط والتفريط وهذه هي أقصى درجات المدنية ، ثم أوجب حفظ المراتب والدرجات بين الناس ورعايتها، ورفع بعضهم فوق بعض درجات بقدر ما يؤدّونه من جليل الأعمال ، وأباح لهم اشتراك غيرهم معهم في هذه المدنية العظمى، والمنهج القويم: فقد كان سيد الحلق يعامل يَهُوديا، وتُوُقّى ودرعه مرهونة عند يهودى، فاستخلصها منه سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ، فهل يتخيل متخيل حسن معاملة أجل وأعظم من هذه المعاملة ؟

وما كان أغناه عن معاملة ذلك اليهودى ! وقد كان أصحابه يفدونه بالمهج بله الأموال . في عامل اليهودى، ولا خص اليهودى بذلك، إلا لأن هـذه المعاملة تحوطها الأمانة، وتحرسها التسوية في المعاملة التي هي من شعائر الدين الحنيف . في أسماه ! وما أحكم مقاصده !

ولم تقتصر تعاليمه على الأمر بالعبادة ، بل أردف ذلك بالاهتمام بأمر الزراعة ، فقال : «الطُلُبُوا الرِّزَقَ مِنْ خَبَايَا الاَّرْضِ» . وفي هذا الأمرُ ضمنا بالبحث عن المعادن في الأرض ، والكنوز المطوية في باطنها . وكذلك الصناعة : فإنه أمر بتعلمها ، وبتعلم العلوم أين وجدت ، وقد رأى نفع بعض أعمال كفار الفرس فعمل مثلها : كعمل الخندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه ، وإنارة المسجد الشريف من قبل تميم الداري ، حين أوقد قنديلا وأحضره معه ، وقد كان يضاء قبلا بإحراق الحشب ، وقد أمر أيضا بنشر العلوم والمعارف ، والإخاء ، وتقدير الرجال ، وترتيب الجنود ، وتنظيم القوى الدفاعية ، وقرر وجوب حفظ الأبدان ، وأنواع الحكمة الطبعية ، ونتم مكارم الأخلاق ، وأوجب علم التاريخ ، والجغرافية ، والسباحة ، ولم يدع شيئا حتى علم النجم ، والحساب ، والقصص ، وآداب الحاضرات والمسامرات ،

<sup>(</sup>١) بله: دَع .

ووظائف الأعمال الإدارية، والاقتصاد الإداري والمالي، وكل ما يمكن أن يكون في الأمم المتمدينة .

أما التجارة فقد دعا بالبلاغ المبين ، وقرر أصول الحقوق الدولية والحقوق الما الأمور الخارجية فقد دعا بالبلاغ المبين ، وقرر أصول الحقوق الدولية والحقوق الملينة ، وفرق بين طبقات العالم ، وأوجب أصول الحروب ، والهدنة ، والمسالمة ، والمعاهدة ، والمراسلة والمكاتبة ، ورعاية الموازنة السياسية ، والحقوق المتبادلة ، وحقوق الجوار ، والمعاهدات على اختلاف ضروبها ، ومعاملات رعايا الأجانب ، وأهل الذمة ، وتخويل كل فرقة حقا محدودا بالحكة ، محوطا بالصواب ، ولم يفرط في شيء ، ولم يُغفِل أمر ا من الأمور ، بل رغب فيه إذا كان نافعا ، ونهى عنه إن كان ضارا ،

لا جرم أن الدين الإسلامى دين برهانى، كفيل بإصلاح المعاش والمعاد؛ ولذلك أوجب الله فيه لزوم الحكمة والحرية المشروعة، ولم يجعل القهر والغلبة والاستعباد منه فى شيء، ومنع سلطة الحكام واستعبادهم لعباده، وربط معاملات الجميع بأحكامه الإلهية: فبين الحدود والحقوق والواجبات، وقرر أصول الحرية والمساواة والأخوة المشروعة بين المسلمين، وقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة والأبق الشاملة ، ولماكان لا بدّ لتنفيذ الأحكام الربانية من قوة قاهرة، مقتدرة على إجراء العدل الإلهى، أوجب الدين نصب إمام عام يقوم بتنفيذ الأحكام، وينوب عنه عليه السلام فى الأبقة العامة .

وعلى هذا الأساس قام الخلفاء العظام فى المسلمين : فكل واحد منهم ولى مَنْ لا ولى مَنْ لا ولى منهم ولى مَنْ لا ولى له ، وألقيت إليهم مقاليد الأحكام طبق الأوامر الإلهية .

لهـ ذا وجبت معرفتهم وطاعتهم طاعة قلبية وعمليـة، بحيث تطيعهم القــلوب قبــل الأبدان، والإخلاصُ لهم فى النصح لمعاونتهم على المصالح؛ لأنهم أكثر الناس شغلا، وأثقلهم أعباء .

وحبذا لو تمسك المسلمون بأهداب شريعتهم؛ وعملوا بما أمرتهم به، وانتهوا عما عنه نهتهم، وتوادّوا وتحابوا، واطّرحوا عن قلوبهم الحقد والبغضاء والحسد، وطهروا سرائرهم، وأخذكل منهم بيد أخيه، ونبذوا التواكل والتدابر، وأحلوا محله الحب الخالص من قلوب مملوءة بالإيمان: لو فعلوا ذلك لعزّوا بعد الذل، واجتمع شملهم بعد أن تفرّق، وهابهم غيرهم، ودانت لهم الرقاب.

# المقصد الثاني عشر

إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا قرر الإسلام أن المجتمع الإنساني لا يصلح إلا إذا اجتمعت فيه أمور ستة:

# الأوّل - دين متبّع

لأن الدين هو الذي يصون النفوس عن ميولها، ويصرفها عن إرادتها السيئة، ويقهر السرائر، ويزجر الضهائر، وهو الرقيب على النفوس في خلواتها، والناصح لها في ملماتها، قال بعض الحكاء: والأدب أدبان: أدب شريعة، وأدب سياسة: فأدب الشريعة ما أدى الفرض، وأدب السياسة ما عمر الأرض، وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان، وعمارة البلدان؛ لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرب الأرض فقد ظلم نفسه وغيره ".

قال سعيد بن حميد : (ما صحة أبداننا بنافعة حتى يصح الدين والخلق) .

#### الثاني \_ حكومة رشيدة

ذلك بأن الحكومة نتألف برهبتها الأهواء المختلفة ، وتجتمع بهيبتها القلوب المتفرقة ، وتجتمع من خوفها النفوس المتعادية ؛ لأن في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه ، والقهر لمن عاندوه ، ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوى ، ورادع تنفيذى ، وأنواع الرادع أربعة :

العقل الزاجر، والدين الحاجر، والحاكم الرادع، والعجز الصاد :
و رهبة الحاكم أبلغها وأشدها زجرا، وأقواها ردعا، فقد جاء فى الحديث الشريف : « إِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالشَّلْطَانِ أَكْثَرَهُمَّا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ لِللهَ حُرَّاسًا فِي السَّمَاءِ وَحُرَّاسًا فِي الأَرْضِ فَحُرَّاسُهُ فِي السَّمَاءِ الْمَلَائِكَةُ وَحَرَّاسُهُ فِي النَّمَاءِ الْمَلَائِكَةُ وَحَرَّاسُهُ فِي النَّاسِ » ، وقال صلى الله وَرَّرَاسُهُ فِي النَّاسِ » ، وقال صلى الله عليه وسلم : «الْإِمَامُ الْحَائِرُ حَيْرُ مِنَ الْفَتْنَة وَكُلُّ لَا خَيْرَ فِيهِ وَفِي بَعْضِ الشَّرِ خِيَارً » ،

وقال بعض البلغاء: « الحاكم فى نفسه إمام متبوع، وفى سيرته دين مشروع؛ فإن ظلم لم يعدل أحد فى حكم، وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم » •

الحاكم : هو الذي يحرس الدين، ويحث على العمل به من غير إهمال له ، ويدفع الأهواء منه، ويحفظه من التبديل فيه، ويزجر من شذ عنه بارتداد، أو بغى فيه بعناد، أو سعى فيه بفساد .

وهو الذى يذب عن الأمة عدوًا فى دينها ، أو معتديًا على أموالها وأرضها وأنفسها ، وهو الذى يعمر البلدان باعتماد مصالحها، وتهذيب سبلها ومسالكها ، وهو الذى يُجرى فى أموالها جباية وإنفاقا على سنن الشريعة العادلة ، وهو الذى ينظر فى مظالم أهلها، ويسوّى فى الحكومة بينهم، ويعتمد النصَفَة فى فصل أحكامهم ،

وهو الذي يقيم الحدود على مستحقيها، من غير تجاوز فيها، ولا تقصير عنها. وهو الذي يختار أعوانه و رجاله من أهل الكفاية فيها، والأمانة عليها.

من استقل بهذه الشئون حقا من الحكام، فهو مستوجب لطاعة رعيته ومناصحتهم، مستحقُّ لصدق ميلهم ومحبتهم، ومن قصَّر عنها ولم يَقم بحقها و واجبها، كان بها مؤاخَذا، وعليها معاقبا، ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت، يتربصون الفرص الإظهارها، ويتوقعون الدوائر الإعلانها:

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خَيْرُ أَيِّمَيْكُمُ الَّذِينَ يُحَبُّونَهُمْ وَيُحَبُّونَكُمْ وَشَرُ أَيَّمَ يُكُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ وَيُخْفُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » . وهذا صحيح ؟ لأن الإمام أو الحاكم إذا كان ذا خير أحب رعيته وأحبوه ، وإذا كان ذا شرأ بغض رعيته وأبغضوه .

وقد كتب عمر بن الحطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: « إن الله تعالى إذا أحب عبدا حبّبه إلى خلقه: فاعرف منزلتك من الله تعالى بمنزلتك من الناس » .

وروى أن عمر بن الخطاب قال لأبى مريم السَّـلُولى — وكان هو الذى قتل أخاه زيد بن الخطاب — : «والله إنى لا أحبك حتى تحبَّ الأرض الدم » . قال : «أفيمنعنى ذلك حقا؟ » قال: لا . قال : «فلا ضير : إنما يأسَى على الحب النساء» .

#### الثالث - عدل شامل

عنى الإسلام بإقامة العدل عناية عظيمة : فقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُنُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُومٍ عَلَى أَلَّا تَعْدُلُوا ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدُلُوا ﴾ . ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِللّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ . ﴿ آعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ .

وسرَّ ذلك أن العــدل الشامل يدعو إلى الألفة ، ويبعث على الطاعة ، وتعمُّر به البلاد، وتنمى به الأموال ، وليس شيء أسرع في خراب الأرض، ولا أفسد لضمائر

<sup>(</sup>١) الشنآن : البغض . والمعنى لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدّل فهم .

الخلق من الجور؛ لأنه لا يقف عند حد، ولا ينتهى إلى غاية ، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكل ، تأمل قوله صلى الله عليه وسلم : « آلاَثُ مُنجِياتُ وَاللَّثُ مُهْلِكَاتُ : وَأَمَّا الْمُنجِيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضِبِ وَالرِّضَا، وَخَشْيَةُ اللّهِ فِي السِّرِ وَأَلَّا اللّهُ اللّهُ فَي السِّرِ وَأَلّانَيةِ ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ ، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُخُّ مُطَاعُ ، وَهُوى مُتَبع ، وَإِعْجَابُ الْمَرْء بِنَفْسِه » .

وانظر قول الإسكندر لحكماء الهند، وقد رأى قلة الشرائع بها: وفر لم صارت سُنَن بلادكم قليلة ؟ ". قالوا: وفو لإعطائنا الحق من أنفسنا، ولعدل ملوكما فينا ". فقال لهم : وفو أيَّما أفضل : العدل أم الشجاعة ؟ ". قالوا: وفو إذا آستُعمِل العدل أغنى عن الشجاعة ".

وتدبرقول بعض البلغاء: وو إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق، ونصبه للحق : فلا تخالفه في ميزانه؛ ولا تعارضه في سلطانه ، واستعن على العدل بخلتين : قلة الطمع، وكثرة الورع ...

### ضروب العدل

للعدل ضروب شتى:

منها عدل الإنسان في نفسه : وذلك بجملها على المصالح، وكفها عن الفضائح ، ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير ؛ فإن التجاوز فيها جور، والتقصير فيها ظلم ، ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم ، ومن جار عليها فهو على غيره أجور .

انظر إلى قول بعض الحكماء: ود من توانى في نفسه ضاع ".

ومنها عدل الإنسان فيمن دونه : كالحاكم فى رعيته، والرءيس مع مرءوسيه . وعدله فيهم يتحقق بأمور أربعــة : اتباع الميسور، وحذف المعسور، وترك التسلط بالقوّة، وابتغاء الحق في السيرة؛ لأن اتباع الميسور أدوم، وحذف المعسور أسلم، وترك التسلط أوجب للحبة، وابتغاء الحق أبعث على النَّصرة ، ومن لم تجتمع له هذه الأمور من الحكام أو الرؤساء، كان الفساد بنظره أكثر، والاختلاف بتدبيره أظهر.

تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: وو أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَنْ أَشْرَكُهُ اللهُ في سُلْطَانِهِ فِحَارَ فِي حُكْمِهِ »، وتأمل قول بعض الحكاء: وو أقرب الأشياء صرعةُ الظّلُوم، وأنفذ السهام دعوةُ المظلوم ، وقول أزدَشير بن بابَك: وو إذا رغب الملك عن العدل، رغبت الرعية عن طاعته ، وقول أنو شروان لما عوتب على ترك عقاب المذنبين : وهم المرضى ونحن الأطباء: فإذا لم نداوهم بالعفو عنهم فهن لهم ؟ ، .

ومنها عدل الإنسان مع من فوقه: كعدل المحكومين مع الحكام، والمرءوسين مع الرؤساء: وقوام ذلك إخلاص الطاعة، و بذل النصرة، وصدق الولاء: فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل، و بذل النصرة أدفع للوهن، وصدق الولاء أنفى لسوء الظن. ومن لم تتم له هذه الأمور من المرءوسين، تسلط عليه من كان يدافع عنه، واضطر إلى اتقاء من كان يقيه، وفي هذا يقول البحترى:

متى أحرجْتَ ذاكرم تَغَطَّى \* إليك ببعض أخلاق اللئام

وما أبدع قول بعض الحكاء! : <sup>وو</sup>إن الله لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه . وحقه شكر النعمة، ونصح الأمة، وحسن الصنيعة، ولزوم الشريعة...

ومنها عدل الإنسان مع إخوانه ونظرائه : وآية ذلك ترك الاستطالة، واجتناب الإدلال، وكف الأذى : فترك الاستطالة أدعى إلى الألفة، ومجانبة الإدلال أبقى للعطف والرحمة، وكف الأذى مروءة ونصفة .

<sup>(</sup>١) الاستطالة: التفضل والامتنان.

<sup>(</sup>٢) الإدلال: مجاوزة الحدّ ثقة بالمحبة .

تأمل بديع قوله صلى الله عليه وسلم: « أَلَا أَنْيِئُكُمْ بِشَرَارِ النَّاسِ ؟ » . قالوا: بلى . يارسول الله ، قال: « مَنْ نَزَلَ وَحْدَهُ ، وَمَنعَ رِفْدَهُ ، وَجَلَدَ عَبْدَهُ » . ثم قال: « أَفَلاَ أَنْيِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ ؟ » . قالوا: بلى . يارسول الله ، قال : « مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ » . ثم قال : « أَفَلا أَنْيِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ ؟ » . قالوا: بلى . يارسول الله ، قال : « مَنْ يُبغِضُ النَّاسَ وَيُبغِضُونَهُ » .

وانظر إلى قول بعض الحكماء فى بيان قبح الظلم فى صوره المختلفة : الحاكم السوء يخيف البرىء، ويصطنع الدنىء . والبلد السوء يجمع السِّفَل، ويورث العلل. والولد السوء يَشين السلف، ويهدم الشرف. والجار السوء يُفشى السر، ويَهدك الستر. فما أنفع العدل! وما أضرَّ الجور!

# الرابع - الأمن العام

فى ظل الأمن العام تطمئن النفوس، ولتيسر الهمم، ويسكن البرىء، ويأنس الضعيف: فلا راحة للخائف، ولا طمأ نينة للحاذر ؟ لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم، ويحول بينهم وبين المواد التي بها قوام أودهم، وانتظام حالهم .

والحوف ضروب: فمنه الحوف على النفس ، ومنه الحوف على الأهل، ومنه الحوف على الأهل، ومنه الحوف على المال . وقد يستوعب جميع الأحوال . ولكل واحد من ضرو به حظ من الوهن، ونصيب من الحزن .

# الخامس - توفير أسباب اليسر

فبه تتسع النفوس في مختلف أحوالها ، ويشترك فيه ذو الإ كثار والإقلال ، فيقل في الناس الحسد ، وينتفى عنهم تباغض الفقر ، وتجنح النفوس إلى التوسع ، وتكثر المواساة والتواصل ، فتفشو الأمانة ، ويكثر السخاء :

<sup>(</sup>١) رفده : معونته .

تأمل ماكتبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى: إذ يقول: وولا تستقضين إلا ذا حسب أو مال؛ فإن ذا الحسب يخاف العواقب، وذا المال لا يرغب في مال غيره ".

من أجل ذلك لا يتسنى لمصلح أن يتم إصلاحه فى أمة، إلا إذا وقر لها أسباب الثراء، ودرأ عنها دواعى الضيق والفقر ؛ لأن ثراء الأمة من قواعد صلاحها، ودواعى استقامتها.

السادس \_ غرس الآمال في نفوس الناس

لأن الأمل الفسيح يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه ، ويدعو إلى اقتناء ما ليس يُؤمَّل في دركه بحياة أربابه ، ولولا أن الخلَف ينتفع بما أنشأ السلَف حتى يصير به مستغنيا ؛ لا فتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه : من منازل السكنى ، وأرض الحرث ، وفي ذلك من الإعواز وتعذر الإمكان مالا خفاء فيه .

الأمل الفسيح هو الذي حدا الخلق إلى عمارة الدنيا و إتمام إصلاحها، فأصبحت تنتقل بعمرانها إلى قرن بعد قرن، فيتُم الثانى ما أبقاه الأقل من عمارتها، ويرُم الثالث ما أحدثه الثانى من شعثها، لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة، وأمورها على ممر الدهور منتظمة ، ولو قصرت الآمال ما تجاو ز الواحد حاجة يومه، ولا تعدّى ضرورة وقته، ولكانت تنتقل إلى مَنْ بعده خرابا لا يدرك منها حاجة؛ ثم تنتقل إلى مَنْ بعده خرابا لا يدرك منها حاجة؛ ثم تنتقل إلى مَنْ بعده ضرابا لا يدرك منها حاجة ، ثم تنتقل إلى مَنْ بعد أسوأ من ذلك حالا، حتى لا يُنمَى بها نبت ولا يمكن فيها لبث : تأمل قوله صلى الله عليه وسلم : « الأمّم أل رَحْمة من الله لله مَنْ المنيه قول الشاعر : وللنفوس و إنْ كانت على وجَل \* من المنيه قامال تقويها

وللنفوس و إِنْ كَانْتَ عَلَى وَجَلٍ \* مِنَ المُنْهِــة آمَالُ تَقُوِّيهِــا فَالصَّهِرُ بِسُطُها والدهرُ يَقْبِضُها \* والنفسُ تنشُرُها والموتُ يَطويها

<sup>(</sup>١) استيعاب الشيء: الإتيان عليه كله وعدم ترك شيء منه . (٢) الإعواز: الفقر .

 <sup>(</sup>٣) القرن : أهل زمان واحد .
 (٤) الشعث : الخلل .

ولا غرو: فقد جاء مجد صلى الله عليه وسلم بشريعــة أحاطت بجميع ما يكفل خير البشر: فما كان منه أمس حاجة وأشد لزوما، فصّلته وشرحته على أكل بيان، وما كان أقل فى الاحتياج إليه وليس مر... الضروريات المعيشية أو التهذيبيـة، رمزت إليه، وأشارت إلى طرق تعلمه من أهله، وسهلت السبيل إليـه، ولهذا ظلت شريعته وستظل محفوظة الموارد، مطردة القواعد: لا تختل منها قاعدة، ولا يبطل منها حكم، ولوكانت من وضع البشر لاختلت وفسد نظامها، كما تختل نظم البشر على اختلاف الأحقاب والدهور،

دين ظهر للنصفين من المؤرّخين والباحثين، أنه لم ينتشر بالسيف كما يُرجف المرجفون؛ لأن مجدا عليه الصلاة والسيلام، لما قام بدعوى الرسالة كان وحيدا فريدا: ليس صاحب سلطان، ولا متمكنا بعصبية عشيرة قادرة، بل إنه عند قيامه بتلك الدعوى بين جماهير الأمم، كان من عشيرته أوّلُ من كذبه في دعواه، وعاداه أشيد المعاداة، وسلط عليه أشرارها بالأذى وتسفيه الرأى ، ومع ذلك ظل عليه الصلاة والسلام صابرا على أذى من آذاه: يدعو الخلق إلى الحق، ويقيم لهم الأدلة، ويظهر لهم محاسن دينه، ويوضح لهم معايب ماهم عليه، حتى وضح الحق لمن أراد الله تعالى هدايته: فأخذت العقول السليمة تقبل دينه، وتستحسن شريعته، وهو حينئذ لم يُرق دما ولم يأمر بإراقة قطرة من دم أحد ، بل كان يقول بلسان القرآن: (لا إكراه في الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّي ، ﴿ يَأَيُّكَ النَّينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ

أنبأنا التاريخ على لسان المنصفين ، أن دين مجد عليه السلام شاع قبل هجسته مر. مكة إلى المدينة ، وقبل مشروعية الجهاد فيها ، وقبلته العقول السليمة ، واستحسنته الطبائع الكريمة بلا خوف ولا رهبة .

وكذلك أنبأنا أن الناس دخلوا فى دينه أفواجا بعد مشروعية الجهاد ؛ وهم على خوف من أذى أعداء الدين .

وأنبأناكذلك، أنه لما لم تفلح الموعظة والبراهين فى المخالفين المعاندين، الذين أرادوا صدّ الدعوة واستئصالها، وزادتهم معاملة الرفق واللين طغيانا واجتراء على الدعوة وصاحبها — شرع الله الجهاد، وحاطه بقيود تدرأ القسوة والتنكيل.

دين أحاط بكل حكمة باهرة، واحتوى كل خصلة حميدة، وكفل انتظام حال البشر، وصلاح أحوالهم، وطهارة نفوسهم، وعمارة ديارهم، وكف أشرارهم، وجاءهم بعقائد سليمة من كل خرافة ودنيَّة .

دين يأمر باتقاء كل مضر للإنسان في دينه ودنياه ، وبالإخلاص في العمل لله تعالى، وبالبر والإحسان في العمل ، والنصيحة لخلق الله تعالى ، والصبر ومقاومة الأهوال والآلام ، والرضا بما يرضي الله تعالى ، و بكظم الغيظ عند الغضب، وترك المجازاة للذنب مع القدرة عليها ، ما لم تكن حدّا من حدود الله تعالى، وبالاغتباط بعمل الخير، وبالسخاء، والكرم، والشجاعة ، والمجافظة على الحرّم والدين، وبالثبات عند المخاوف ، وبالرغبة الصادقة في الأناة بقدر ما يمكن ، وبالتؤدة في التوجه نحو المطالب، وبالتأني في الخصومات والحروب، وبحسن الانقياد بما يؤدي إلى الجميل، وبحبة ما يكل النفس، وبالحكة، والشكر، والخوف من الله تعالى، والرجاء فيه، وبالإصلاح بين عباده، وبالأمانة، وإنجاز الوعد، والوفاء ، والرحمة بخلق الله تعالى ، وبالإصلاح بين عباده، وبالأمانة، وإنجاز الوعد، والوفاء بالعهد، والحب في الله والبغض في الله، وبحسن الظن، و بالمبادرة إلى عمل الحير، وبالصلابة في أمن والبغض في الله والشوق إليه، و بملازمة الأعمال الجميلة ، والحرص على الدين ، وبالأنس في الله والشوق إليه ، و بملازمة الأعمال الجميلة ، والحرص على ما يوجب الذكر الجميل، وبالتحرج عن أي أذي يلحق الغير مطلقا، وباكتساب المال من غيرمهانة ولا ظلم ، وإنفاقه في المصارف الجميدة ، وتحرير النفس من المهوات، ومحاسبتها ومعاتبتها .

دين ينهى عن الشرك بالله، والفسق، وعصيانه تعالى في أوامره ونواهيه، وعن اتباع الهوى، والرياء، وعن الكبر، والحقد، والعجب، والحسد، والشماتة، والتهور، وعن الطِّيَّرة والتشاؤم الذي لاسند له من الشرع، وعن البخل، والشح، والإسراف، وعن الكسل، والبطالة، والعجلة في الأمور، وعرب الفظاظة، وغلظة القلب، والوقاحة، وقلة الحياء، وعن الجزع وكفران النعم، وعن السخط والغضب، وعن الضعف في أمور الدين، وعن الطيش والخفة، وعن العناد ومكابرة الحــق، وعن الشره والطمع، وعن الحميّة الخير دين الله تعالى، وعن القنوط من رحمة الله، وعن محبة الظَّلَمة والفسَّقة، وعن النميمة ، و إفشاء السر، والسخرية ، والاستهزاء بالناس، واستصغارهم، وعن اللعن، والسب، والتنابز، واللز، والتعيير، والمراء، وعن الحوض في الباطل، والشحاذة لغير مضطر، وعن الشفاعة السيئة ، والأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف، وعن البحث في عيوب النياس، والدعاء للظالم بالبقاء، وعن كتمان الشهادة، وشهادة الزور، وقذف الحصنات الغافلات، وتعمد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله، وعن المنّ بالصدقة، وكفران نعمة الحِلق المؤدّى إلى كفران نعمة الخالق ، والاستطالة في الأعراض، وذكر الناس بما يكرهون في أنفسهم أو فيمن ينتسب إليهم، وعن نقض العهد، وخلف الوعد، والخيانة، والمكر، والحديعة، والفتنة، وعن شرب المسكرات التي تذهب بالعقل، وعن إنفاق السلعة بالحلف الكاذب، وبخس الكيل، أو الوزن أو الذرع، وعر. النجش، وإنفاق المال في المحسرمات، وإيذاء الحار ولوكان مخالفا في الدين، وعن السرقة، والغضب، والربا، وعن التدابر، والتشاحن، وعن أخذ الرشوة من محق أومبطل، وعن خذلان المظلوم مع القدرة على نصرته ، إلى غير ذلك مما يضر بالمجتمع ، أو النفس ، أو المال، أو العقل، أو الشرع.

<sup>(</sup>١) الطيرة : ما يتشاءم به ٠ (٢) التنابز : التعاير بالألقاب ٠

 <sup>(</sup>٣) اللز: عيب الناس في وجوههم .
 (٤) النجش : أن تزيد في الثمن لتوقع غيرك .

دين سنّ أحكام الزوجية على أكل نظام: فبين حقوق كل من الزوجين عند الاجتماع وعند إرادة الافتراق، وأباح لهم الافتراق، لدفع ما عساه أن يحصل لواحد منهما أو لهما إن مُنعا منه ، وجعل سلطة الفراق بيد الرجل ؛ لأنه هو المكلف الإنفاق عليها ، فلا يرضى بفرقتها وضياع ما أنفق إلا إذا اضطر غاية الاضطرار ، وفرض على الرجل النفقة ؛ لأنه أقدر بطبيعته على الكسب من المرأة، وعلى احتمال المشاق وركوب من الأهوال ، واستحسن للرأة القيام بمصالح البيت الداخلية، وتربية الأولاد؛ ولذلك أمرها بالحجاب؛ صونا لها، ومحافظة عليها : كما يحافظ على الشيء النفيس الذي يُضَنّ به على الأنظار ، ومتى ألفت المرأة الحجاب وجدته محبوبا ، لا حبس فيه ولا تضييق، ولا يمنعها من زيارة أرحامها، وغشيان أماكن العلم ؛ لتتعلم ما تحتاحه من أمور دينها ودنياها .

دين جاء والرق منتشر بين الأمم، والرقيق يعانى أنواع الظلم والقسوة، فنهى أشدّ النهى عن إيذائه، وتوعد من يؤذيه بالعقاب الأخروى، ورغّب فى تحريره بحصول الشواب الجزيل، وشرع وسائل كثيرة تكفل تحريره، وتقصير مدّة الاسترقاق، وكفل مساواة معيشته بمعيشة سيده.

وقصارى القول: أن الباحثين مهما طال استقصاؤهم محاسن هـذا الدين، وفضله على بنى الإنسان في معاشهم، لا يجـدون إلى ذلك سبيلا، ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ .

# البارسوليات عليه وسلم أشرف الخلق

خص الله سبحانه وتعالى نبيه مجدا صلى الله عليه وسلم بخصائص وفيرة، ومحامد كثيرة، جعلته أفضل الحلق على الإطلاق، وأرفع النكس درجة، وأقربهم زلفى، وأكرمهم منزلة عند من يعلم السر وأخفى . وفضله على خاصته وأحبابه، وأعلى في الدارين مقاله ومقامه .

وحسبك شاهدا على ذلك ما يلى :

(١) آناه الكال في الحَلْق والحُلُق، والأقوال والأعمال: فحمَّله بالسكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم، وكساه حسن القبول، فاستمال القلوب، وانقادت النفوس لموافقته، وثبتت على محبت ومناصرته، وأمدّه برجاحة العقل وصدق الفراسة، ومنحه زهدا في الدنيا وإعراضا عنها، واكتفاء بالبلاغ منها، وتواضعاً للناس وهم له أتباع، وخفض جناح لهم وهو فيهم مطاع، وكساه الحلم والوقار، فما هنّ هليش، ولا استفزّه نُحرق، وأفاض عليه العلوم الجمّة الباهرة، والحمم البالغة، وجعله أفصح الناس لسانا، وأوضحهم بيانا، وأوجزهم كلاما، وأجزلهم ألفاظاً.

( ٢ ) أن الله جل شأنه خصه بخمس لم يعطِهن أحدا من خلقه : تأمل مارواه جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :

(أُعْطِيتُ خَمَّا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ قَبْلِي : كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّـةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَر وَأَسْـودَ، وَأُحِلَّتْ لِى الْغَنَائِمُ وَلَمْ يَحِلَّ لِاَّحَدِ قَبْـلِي، وَجُعِلَتْ

<sup>(</sup>١) كل أحمر وأسود : جميع الناس عربهم وعجمهم .

لِىَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا : فَأَيْمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَيْصَلِّ حَيْثُ كَانَ . وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ) رواه البخارى .

وفى رواية الإمام أحمد : ( وَأَعْطِيتُ الشَّـفَاعَةَ، فَأَخَرْتُهَا لِأُمَّتِي : فَهِيَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا ) .

و فى حديث مسلم : « أُعْطِيتُ سِتًا » بزيادة : « أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخْمِمَ بِي النَّبِيُّونَ » .

(٣) أن معجزة كل نبى تصرّمت وانقضت ، ومعجزة سيد الأوّلين والآخرين – وهي القرآن الكريم – باقية إلى يوم الدين .

(٤) أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين آدم فمن بعده، أن يؤمنوا به وينصروه، قال تعالى : ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيّينَ لَمَ آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى وَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ . ففي هـذه الآية من التنويه بمحمد صلى الله عليه وسلم و تعظيم قدره ، ما ليس و راءه زيادة لمستزيد .

و إلى شيء من ذلك يشير الشيخ الأكبر محيى الدين : إذ يقول : إن مجدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أعطى جميع الأنبياء والرسل مقاماتهم في عالم الأرواح، حتى ظهر بجسمه صلى الله عليه وسلم.

( o ) أن الله تعالى أثنى على خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم : فقال : ﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . وهذا غاية الثناء .

(٦) أن الله جل شأنه أخبر أنه وملائكته يصلون على النبي، وأمر المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه. وليس هناك شرف ورفعة فوق هذا: العناية الأزلية القديمة أفاضت عليه الرحمة، والملائكة الذير لا يعصون الله ما أمرهم يلهجون بالاستغفار له، والمؤمنون يضرعون به إلى العلى الكبير.

<sup>(</sup>١) أى قلة اللفظ وكثرة المعنى . (٢) الإصر: العهد .

(٧) أن الكتب القديمة السالفة، حوت من البشائر بنبوّة مجد صلى الله عليه وسلم ما لا سبيل إلى إنكاره .

( ٩ ) أنه أوتى الكتاب العزيز وهو أمى لايقرأ ولا يكتب، ولا اشتغل بمدارسة ، وأن الله حفظ كتابه المنزل عليه من التبديل والتحريف ، فقال جل شانه : ( لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ يَدْيهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَلْإِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) ، وقال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُونَ ) ، فلم يستطع أحد تغيير حرف منه ، مع تضافر طوائف الملحدة ومن نحا نحوهم على إبطاله أو إفساده ، فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا ،

أضف إلى ذلك أن الله تعالى يسر حفظه لمتعلميه ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا اللهُ آنَ لِلذِّ كُو فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾ . وما عرف ذلك لكتاب غيره ، وأنه مشتمل على القُرْآنَ لِلذِّ كُو فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾ . وما عرف ذلك لكتاب غيره ، وأنه مشتمل على جميع ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور ، وفضّل بالمفصّل والمشانى والسبع الطُّول ، أما المفصّل فآخره : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ . وأوّله — على ما رجّح النواوى — سورة المخترى من النواوى — سورة المخترى من البخارى من عديث أبى هريرة ، وأما السبع الطُّول : فأوّلها البقرة ، وآخرها الأنفال وبراءة جميعا ؛ لأنهما كسورة واحدة ؛ ولذلك لم يفصل بينهما بالبسملة ، أو هي من البقرة إلى الأعراف ، والسابعة سورة يونس ،

<sup>(</sup>۱) سمى بالمفصل لكثرة فصوله أى سوره · (۲) سميت الفاتحة بالمثانى : لأنها تثنى فى الصلاة أى تكرّر ، أو لاشتمالها على ما هو ثناء على الله ·

(١٠) أن الله أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَغَيْ اللَّهِ عَلَى سَرُرَا عَلَى شَرْفِ حَيَاتُه وَعَزَتُه عَنْدُ اللهِ الْغَى سَرُرَا عِلَى شَرْفِ حَيَاتُه وَعَزَتُه عَنْدُ اللهِ العَذِيزِ الحَكَيمِ .

(١١) أن شريعته أكمل من جميع شرائع الأمم المتقدّمة .

فقد كانت شريعة موسى عليه السلام شريعة جلال وقهر: أمروا بقتل أنفسهم، وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظُّفُر وغيرها من الطيبات، وحرمت عليهم الغنائم، وعُجِلِّ لهم من العقو بات ما عُجِلِّ، وحَمِّلُوا من الآصار والأغلال ما لم يحمله غيرهم، وكان موسى عليه السلام من أعظم خلق الله تعالى هيبة ووقارا، وأشدهم بأسا وغضبا لله تعالى، و بطشا بأعداء الله، وكان لا يستطاع النظر إليه.

أما عيسى عليه السلام فكان فى مظهر الجمال ، وكانت شريعته شريعة فضل و إحسان ، لا يقاتل ولا يحارب : تأمل قول الإنجيال : ( من لطمك على خدّك الأيسر، ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك ) .

وأما مجد صلى الله عليه وسلم فكان مظهر الكال الجامع للقوة والعدل ، والشدّة في الله ، واللين ، والرأفة ، والرحمة ، فشريعته أكل الشرائع ، وأمته أكل الأمم ، وأحوالهم ومقاماتهم أكل الأحوال والمقامات ؛ ولذلك أتت شريعته بالعدل فرضا ، وبالفضل ندبا ، و بالشدّة في موضع الشدّة ، و باللين في موضع اللين : فتذكّر الظلم وتحرِّمه ، والعدل وتأمر به ، والفضل وتندُب إليه : تأمل قوله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةً سَيّئَةً مَنْلُهَا ﴾ . فهذا عدل ، وقوله تعالى : ﴿ فَهذا فضل ، وقوله تعالى : ﴿ وَهُلُهَا ﴾ . فهذا عدل ، وقوله تعالى : ﴿ وَهُله ، فهذا فضل ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّالِمِينَ ﴾ . وهذا تقبيح للظلم وأهله ، وقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) الذنوب .

﴿ وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِيثُلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ . وفي هذا إيجاب للعدل، وتحريم للظلم. وقوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَمُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ . وهذا ندب إلى الفضل .

حَرَّمت الشريعــة السَّمحة كل خبيث وضار ، وأحلت كل طيب ونافع : فالتحريم على أمة مجد رحمة ، وعلى من كان قبلهم لم يخل من عقوبة : تمشيا مع كل حال بما يناسبها : سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا .

هذه أمة عجد جعلها الله خير أمة أخرجت للناس: فكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم: كما كم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله، وكما كمّل في كتابهم من المحاسن ما فرقه في الدّريم من المحاسن ما فرقه في الدّريب قبله . فأتباع عجد هم المجتبّون: قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرجٍ ﴾ .

# البار والناسع

# عد صلى الله عليه وسلم أجدر النياس بالإيمان به ومحبته وآتباعه وطاعته

أبنا فى القول السابق أن مجدا صلى الله عليه وسلم ترد إليه الفضائل جميعها ؛ وأن الله جمع له المعارف الوافرة ، والعلوم التي لم تزل عن وجوه الهداية سافرة ، وخصه بورود عين اليقين ، وأطلعه على جميع مصالح الدنيا والدين ، ولقّنه مُحاجّة كل أمة من الكفرة ، ومعارضة أهل الكتاب بما في كتبهم المسطّرة ، فأعلمهم بمخبآتها وأسرارها ، والمكتوم والمغيّر من أسفارها .

#### وجوب الإيمان به

من أجل ذلك كان الإيمان به واجبا . والإيمان به : هو الشهادة له بالرسالة ، وتصديقه فى جميع ما جاء به ، إيمانا يجمع بين التصديق بالقلب والشهادة باللسان ، لأن الإيمان محتاج إلى العَقْد بالجَنَان ، كما أن الإسلام يقتضى النطق باللسان .

#### وجوب طاعته

وكذلك تجب طاعته ؛ لأنها لطاعة الله مصاحبة . فمن أطاعه هُدِى إلى سواء السبيل ، ومن خالفه استوجب شديد العقاب .

وطاعته التزام دينـه، والتسليم بما جاء به ، ورفع كامته ، واتباع سنته السنية ، واقتفاء سيرته الزكية ، ومحاكاته في الأخلاق والأفعال، والانقياد لأواص، في جميـع

الأحوال ، والتأسى به فى حربه وسلمه ، والأخذ بقوله ، والرضا بحكمه ، والسـعى فى نشر شريعته ، وبث روحها فى نفوس الخلق ، حتى يفقهوا أن من انتصر بها فهو منصور ، ومن سار عليها وُفِّق فى سائر الأمور ، ومن اعتصم بها نجا من النـار ، ومن حافظ على بِرها حشر مع الأبرار ، ومن تمسك بها فى زمر . الفساد فله أجر مائة شهيد ، ومن آثرها على نفسـه نال غاية الأمل ، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولَّى ، وأصلاه مثوى الكافرين :

تأمل قوله تعالى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ اِللّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلهِ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ . وقوله جلت حكمته : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ . وقوله تعالت حكمته : ﴿ فَلَيْحُذُرِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ . وقوله تعالت حكمته : ﴿ فَلَيْحُذُرِ فَالنِّنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْنِ هِ أَنْ تُصِيبِهُمْ فَتَنَةً أَوْ يُصِيبِهُمْ عَذَابُ أَلْمَ ﴾ .

#### وجوب محبته

أما محبته صلى الله عليه وسلم؛ فلا نه قد جاء بالرافة والرحمة ، وعلم الكتاب والحكمة ، وبشر وأنذر، ونهى عن التعسير ويسّر، وبالغ في النصيحة ، وسلك المحجة الصحيحة ، وأتى بالهداية ، وأنقذ من العاية ، ودعا إلى الفلاح ، وبين سبيل النجاح .

فأى كرم أجزل من كرمه ؟ . وأى نِعَم أكمل من نِعَمه ؟ . وأى إفضال أعم من إفضاله ؟ . وأى نوال أتم من نواله ؟ :

من أجل ذلك كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المنزلة التى يتنافس فيها المتنافسون؛ وإليها يشخص العاملون: فهى قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون. وهى الحياة: فمن حُرِمها فهو فى عداد الأموات. وهى النور: فمن فقدها ففى تيه الظلمات. وهى شفاء: فَمَنْ عَدِمه حلّت بقلبه ضروب السَّقَام.

ولا عجب: فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها! فإذاكان الإنسان يحب من منحه من دنياه مرة أو مرتين معروفا فانيا منقطعا ، أو أنقذه من هَلَكَة أو مضَّرة لا تدوم، فما بالك من منحه منحا لاتبيد ولا تزول، ووقاه العذاب الأليم، ودله على النعيم المقيم ؟ .

و إذا كان المرء يحب غيره ؛ لما فيه من صورة جميلة ، وسيرة حميدة ، فكيف بهذا النبي الكريم ، والرسول العظيم ، الجامع لمحاسن الأخلاق والتكريم ، المانح للخلق جوامع الممكارم والفضل العميم ، والذي أخرجهم من نار الجهل إلى جنات العرفان والإيقان ، وهو الوسيلة إلى البقاء الأبدى في النعيم السرمدى ، وليس لأحد بعد الله منة على خلقه سواه ؟

من أجل ذلك استحق أن يكون حظه من محبتنا له، أوفى وأزكى من محبتنا لأنفسنا، وأولادنا، وأهلنا، وأموالنا، والناس أجمعين، بل لوكان فى منبت كل شعرة منا محبة تامة له — صلوات الله وسلامه عليه — لكان ذلك بعض ما يستحقه منّا: انظر قوله عليه الصلاة والسلام: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ ».

#### درجات الناس في محبته

الناس متفاوتون في محبته: فمنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، ومنهـم من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيتـه، بحيث يؤثرها على أهله وماله وولده، ويبـذل نفسه في الأمور الخطيرة، ويجـد رجحان ذلك من نفسه وِجْدانا لا تردّد فيه:

وسبب تفاوت المحبين فى محبته صلى الله عليه وسلم ، هو استحضارُ ما وصل إليهم من جهته : من النفع الشامل لخير الدارين، والغفلةُ عن ذلك ، ولا شك أن حظ الصحابة رضوان الله عليهم فى هذا المعنى أتم؛ لأن هذا ثمرة المعرفة، وهى فيهم أتم ، تأمل ما يلى :

(١) كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولًى يسمى تَوْ بان ، وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه ، فأتاه يوما وقد تغير وجهه ، ونَحَل جسمه ، وظهر الحزن في وجهه ، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله ، فقال : يارسول الله ، ما بى من وجع – غير أنى إذا لم أرك اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة ، فذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك ؛ لأنى إن دخلت الجنة ، فأنت تكور في درجات النبيين فلا أراك ، فنزل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللّه ينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ ، أنعَم الله عَلَيْم مِنَ النبيين والصّديقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئِكَ رَفِيقًا ﴾ ، وليس المراد أن يكون الكل في درجة واحدة ؛ لأن الله لا يسوى بين الفاضل والمفضول ، و إنما المراد أنهم في الجنه ، مع التمكن من الرؤية والمشاهدة ؛ لأن الله لا يسوى بين الفاضل المجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا ،

(٢) روى ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد، فأخبروها بذلك، فقالت : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : بحد الله هو كما تحبين . قالت : أرونيه حتى أنظره، فلما رأته قالت : كل مصيبة بعدك صغيرة .

(٣) لما أخرج أهل مكة زيد بن الدَّيْنَة من الحرم ليقتلوه ، قال له أبو سفيان ابن حرب : أَنشُدك الله يا زيد، أتحب أن مجدا الآن مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد : والله ما أحب أن مجدا مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وإنى لجالس في أهلي فقال أبو سفيان : ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كب أصحاب عهد عهدا .

(٤) أن بلالا رضى الله عنه لما حضرته الوفاة، كان أهله يقولون: واكر باه! وهو يقول: واطَرَباه! غدا ألقي الأحبة: مجدا وصحبه . فمزج مرارة الموت بحلاوة

<sup>(</sup>١) أنشدك الله : سألتك به مقسما عليك .

اللقاء: وهى حلاوة الإيمان التى جاءت الإشارة إليها فى قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَة الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَّ سِوَاهُمَا، وَأَنْ لَا يُحِبِّ الْمَرْءُ مَا يُحِبِّهُ إِلَّا لِللهِ ، وَأَنْ يَكُرَه أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفُو كَا يَكُرُهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ ﴾ .

من أجل ذلك كان عمرو بن العاص رضى الله عنه يقول: ومما كان أحد أحبّ إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وكان على كرم الله وجهه يقول: ووكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحب إلينا من أموالنا، وأولادنا، وآبائنا، وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ " .

تأمل قول ابن عطاء الله : ود إن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوى، نتنعم بملذوذات المعالى، كما نتنعم النفوس بملذوذات الأطعمة ...

أولئك هم الذين قرّت أعينهم بمجبة مهد صلى الله عليه وسلم، وسكنت نفوسهم الدين قرّت أعينهم بمجبة مهد صلى الله عليه وسلم، وتأدّبوا بآدابه، وتخلقوا بأخــــلاقه .

أمارات محبته صلى الله عليه وسلم لحبة الرسول صلى الله عليه وسلم دلائل جمّة، أهمها ما يلى :

- (1) نَصْردينه بالقول والفعل، والدفاع عن شريعته، والتخلق بأخلاقه: في الجود، والإيثار، والحلم، والصبر، والتواضع، وغيرها. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، ومن وجدها استلد الطاعات، وتحمل المشاق في الدين، وآثر ذلك على أعراض الدنيا الزائلة.
- (٢) العطف على أمته، والبر بهـم، والنصح لهم، والسعى فى مصالحهم، وبذل الجهد فى نشر دينه ونصرته، والتأدب بآدابه وأحكامه، وإيشار شرعه على

الهوى، وعدم مبالاة سخط الناس فى رضا الله و رضاه، والتخلق بخلقه، والتطبع بطبعه، واجتناب كل أمر يخالف شرعه، والوقوف عند حدوده، و رفض أقوال شانئه وحسوده، و بذل النفس والمال دونه، والميل إلى من أحبه.

- (٣) تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره: فقد كان أصحابه الأبرار لفرط محبتهم له يعظمونه كثيرا ، ولا يملئون عيونهم منه إجلالا وتوقيرا ، يستمعون لما يخرج من فيه ، ولا يتعجلون بقضاء أمر قبل قضائه فيه ، ولا يرفعون صوتهم فوق صوته ، وينادونه بأشرف مايحب من أسمائه ، وقد سمحوا في الدفاع عنه وعن دينه بأموالهم وأنفسهم ، وجاء السلف الصالح مر بعدهم ، فعظموا حديث الحسن الصحيح ، وتلقوا ما وصل إليهم من سينته الشريفة بكل صدر فسيح ، وأنصتوا إلى سماع أقواله ، وتأدبوا بصفاته وأفعاله : فمنهم من ارتدى بالخضوع والخشوع ، ومنهم من جرت من عينيه شآبيب الدموع ، ومنهم من لم يكتب الحديث إلا وهو طاهر ، ومنهم من امتنع أن يقرأ حديثه وهو مضطجع أو سادر ، وكان حالهم في توقيره والاستجابة إليه ، كما لو كانوا وهو حي بين يديه ؛ لأنهم عرفوا حق قدره ، فاستوت لديهم حياته وهماته .
- (٤) محبة آله الأطهار، وعترته الأبرار، وذريته الأخيار، وسائر المهاجرين والأنصار، وإكرام أمهات المؤمنين أزواجه، وإجلال من سلف من أصحابه، ومن لازمه منهم في ذهابه وإيابه، والاقتداء بأفعالهم الصالحة، والاقتباس من أنوار معارفهم الواضحة.
- ( o ) الاستغفار لأصحابه صلى الله عليه وسلم فى كل الأحوال ، والإمساك عما شجر بينهم من الأقوال والأفعال، وإظهار سيرتهم الحميدة، وتبيّان فضائلهم الوفيرة، والاهتداء بهديهم، ونبذ من عاداهم من ضُلّال المبتدعة :

<sup>(</sup>١) شآبيب الدموع: الدموع المتدافعة.

<sup>(</sup>٢) السادر: المتحير.

تأمل قوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ ، وقوله جل شأنه : ﴿ لَقَدْ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ ، وقوله وهو أصدق القائلين : ﴿ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ ، وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام — وهو مما يتشنف به السمع ، ونتشرف به الصحيفة — : « لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ » ،

من أجل ذلك كان مَنْ أحسَنَ الثناء عليهم بريئًا من النفاق، ومن أحبهم نال في ميدان الإيمان جائزة السباق، ومن حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حفظه الله في الدنيا والآخرة؛ لأن الله فضّلهم بصحبة سيد المحسنين، واختارهم على العالمين — سوى الأنبياء والمرسلين.

- (٦) الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم؛ لأن علامة المحبين كثرة الذكر للمحبوب على طريق الدوام: لا ينقطعون، ولا يملون، ولا يفتُرُون.
- (٧) إظهار الخشوع والخضوع عند ذكره : كماكان كثير من الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكروه خشعوا ، واقشعرت جلودهم ، وكما فعل كثير من التابعين ومَنْ بعدهم :

تأمل ما روى من أن جعفر بن محمد رضى الله عنه ، كان كثير المزاح والدّعابة ، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه ، وأن عبد الرحمن بن القاسم ، ابن محمد بن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه ، كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، جفّ لسانه فى فمه هيبة للرسول ، وتغير لونه كأنه نُزِف منه الدم ، وأن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ، كان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع .

وغير هؤلاء كثير ممر. كانوا إذا ذكر عندهم المصطفى صلى الله عليه وسلم خضعوا ، وخشعوا ، وسكنت حركتهم ، وتمشت فى قلوبهم الهيبة والإجلال : كما لوكانوا بين يديه .

( ٨ ) حبُّ القـرآن الكريم الذي أتى به وتخلَّق به : فإذا أردت أن تعرف ماعندك وعند غيرك: من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فانظر محبة القرآن من قلبـك ؛ إذ من المعلوم أن من أحب محبو باكان ما يجيء به من الحديث أحب شيء إليه .

انظر قول عثمان بن عفان رضى الله عنه : وولو طهُرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله تعالى . وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه، وهو غاية مطلوبه ؟ ...

تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «اقْرَأُ عَلَيَّ » . قال : «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ عَلَيَّ » . قال : «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي » . فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى بلغ : ﴿ فَكَيْفُ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاء شَهِيدًا ﴾ . قال : «حَسْبُكَ » . فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع .

وَتَأْمَلُ قُولُ الله تَعَالَى فَى حَقِ القَسِّيسِينِ وَالرَهِبَانَ، ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَمَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ .

وسر ذلك أن السماع تارة يثير حزنا، والحزن حار، وتارة يشير شوقا، والشوق حار، وتارة يثير ندما، والندم حار؛ فإذا أثار السماع هذه الصفات من صاحب قلب مملوء ببرد اليقين بكى ودمعت عيناه .

# البارالياشر

# موجز السيرة النبوية

ليس الغرض من هذا الباب بسط القول فى السيرة النبوية ؛ فذلك له كتبه : و إنما القصد الإلمام بطرف من سيرته عليه الصلاة والسلام ؛ ليرجع إليه من يريد الحقائق التاريخية .

# نسب النبي صلى الله عليه وسلم (١) نسبه من جهة أبيه

هو سيدنا أبو القاسم عد بنُ عبد الله ، بنِ عبد المطلب ، بنِ هاشم ، بنِ عبد مناف ، ابنِ قُصَى ، بنِ حكم ، بنِ مرة ، بن كعب ، بنِ أُوَى ، بنِ غالب ، بنِ فَهْر ، بنِ مالك ، ابنِ النّضر ، بن كالله ، بن خريمة ، بن مُدركة ، بن إلياس ، بن مُضر ، بن نزار ، ابنِ معد ، بن عدنان ، و ينتهى نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .

# (ب) نسبه من جهة أمه

هو سيدنا مُحدُ بُن آمنةَ، بنتِ وَهب، بنِ عبد مَناف، بنِ زُهرة، بنِ حكيم، فتجتمع معه عليه السلام في جدّه حكيم .

# أدوار حياة الرسول

لحياته عليه السلام ثلاثة أدوار:

- (١) من ولادته إلى النبوّة .
- (٢) من النبوّة إلى الهجرة .
- (٣) من الهجرة إلى وفاته.

# (١) الدور الأوّل – من حمله إلى النبوّة

تزوّج أبو الرسول (عبد الله بن عبد المطلب) في الثامنة عشرة من عمره آمنة بنت وهب، في ملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفى وهي حامل به ، أو بعد وضعه بشهرين ، وكانت ولادته ليلة الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام الفيل، حين طلوع الفجر (وقت البركة) ، في زمن الملك العادل كسرى أنو شروان ملك فارس، ولم يرث عن أبيه إلا خمسة جمال، و بعض نعاج وجارية، وأرضعته حليمة السعدية ؛ فدرّت البركات عليها وعلى أهل بيتها ، مدّة وجوده بينهم ،

و فى السنة السادسة أخرجته أمه إلى أخواله بالمدينة ، فتوفيت بالأَبُواء (قرية قريبة من المدينة ) ، فضنته أم أيمن ، وكفله جدّه عبد المطلب مدّة سنتين ، ثم توفى فكفله عمه أبو طالب .

وفي السنة التاسعة من عمره، سافر إلى الشام أوّل مرة مع عمه هذا .

وفى سنة عشرين حضر حرب الفجار (حرب كانت بين قريش وحلفائها ، وقيس وحلفائها ، في موضع يسمى «نخلة» بين مكة والطائف) .

وفى السنة الخامسة والعشرين من عمره ، سافر إلى الشام بتجارة لحديجة بنت خويلد لأمانته وصدقه ، مع غلامها ميسرة ، فباعا واشتريا و ربحا أعظم ربح ، وبعد شهرين من رجوعه من الشام ، خطبته خديجة لنفسها ، فتزوّج بها ولها من العمر حينئذ أربعون سنة .

وفى السنة الخامسة والثلاثين من عمره، صدّع سيل جارف جدران الكعبة، بعد توهين من حريق كان قد أصابها ، فشارك الرسول قريشا فى بنائها ، ولما اختلفوا فيمن يضع الحجر الأسود حتى كادوا يقتتلون ، أدركهم الله بالرسول الفطن، فبسط رداءه وقال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم وضع الحجر فيه ، وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه ، فأخذه الرسول ووضعه فيه ،

ولما بلغ الأربعين أكرمه الله بالرسالة .

#### معيشته قبل النبؤة

نشأ عليه الصلاة والسلام مفطورا على محاسن الأفعال وجيد الأعمال ، ورعى الغنم مع إخوته من الرضاع في البادية ، ولما رجع إلى مكة كان يرعاها لأهلها بأجر ، واو أراد ثراء المال كان له وَفْر، ولا سيما بعد أن استأجرته خديجة، واختارته زوجا لها، لكنه لم تغره زخارف الدنيا، بل كاما تقدّمت به السن زادت فيه الرغبة عماكان عليه الناس، ونمى فيه حب الانفراد والانقطاع إلى الفكر والمراقبة ، ولم يزل يناجى الله و يتوسل إليه حتى أكرمه بالنبوة ،

## (٢) الدور الثانى - من النبوة إلى الهجرة

ولما أحب الرسول الانقطاع عن الناس، كان يتعبد في غار حراء (جبل بمكة) عشر ليال أو أكثر ، وأول ما فُتِيح له مر الدّلالات الرؤيا الصالحة الصادقة ، ولما بلغ عليه السلام أربعين سينة اختاره الله لرسالته، وأنزل عليه الروح الأمين وهو في غار حراء؛ ليعلمه كيف يهدى قومه والناس أجمعين ، وفي الثالثة والأربعين من حياته الشريفة، بلّغ ما أنزل إليه من ربه ، وكانت الدعوة سرا، فأجابها كثير من الأشراف والموالى .

#### فــترة الــوحي

انقطع الوحى مدّة أربعين يوما ؛ ليشتد شوقه عليه السلام إليه ، فيكون استعداده لتلقيه أكثر، ثم نتابع نزول الوحى عليه صلى الله عليه وسلم ، وأوّل ما علمه جبريل ملكُ الوحى من الآيات قوله تعالى : ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، آقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَمَ إِلْقَلَمَ ، عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ .

# الدعوة سرا ثم جهرا

ابتــدأت الدعوة سرا خوفا من مفاجأة النــاس بأمر غريب ، ثم أمره الله بالجهر بقوله : ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَــا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . فلبي داعى الله،

وخاض غمرات الدعوة، ودعا النياس إلى عبادة الله تعالى وحده، وأن يتركوا ماكان عليه آباؤهم : من الشرك، والكفر، وعبادة الأوثان، ودعاء الأصنام. فمنهم من هُدى، ومنهم من حقت عليه الضلالة.

وقد لاقى من أجل ذلك أدًى عظيما من قومه، وكان يشتد أذاهم له إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت، ولم يزل صابرا على أذاهم حتى صرع الحق الباطل.

#### السنة الخامسة من النبوة وما بعدها

فى هـذه السنة أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ؛ فهاجر أناس منهم لم يكن لهم عشيرة تحميهم، أو قبيلة تردّ عنهم كيد أعدائهم، فرارا بدينهم . وهى أقل هجرة من مكد، وعدّة أصحابها عشرة رجال وخمس نسوة . ثم رجعوا بعد ثلاثة أشهر ، وفى ذلك الوقت أسلم حمزة عم الرسول، وعمر بن الحطاب، رضى الله عنهما، وكان المسلمون إذ ذاك بضعة وأربعين رجلا، وإحدى عشرة أمرأة .

وفي السنة السابعة أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة للرة الثانية . وعدّة أصحابها نحو ثلاثة وثمانين رجلا وثماني عشرة آمرأة . فلما رأت قريش استقرار المهاجرين في الحبشة، أرسلوا إلى ملكها النجاشي رسولين بهدايا وتحف ، رجاء أن يرد من هاجر إلى بلاده مر . المسلمين، فأبي و ردهما خائبين ، ثم أسلم النجاشي لما دعاه النبي للإسلام ، بالكتاب الذي بعث به إليه مع عمرو بن أمية الضمري ، كما تقدّم ، وكذلك أسلم من رحل مع عمرو من الحبشة إلى المدينة : من القسيسين والرهبان، سنة سبع من الهجرة، لما سمعوا من النبي سورة يس ، ثم مات النجاشي مسلما، وصلى عليه رسول الله لما أعلمه جبريل بوفاته ، وهذه هي أصل صلاة الحنائز على الغائب .

و فى السنة العاشرة من بدء الوحى وفد على النبى وفد من نصارى نجران فأسلموا .

وفيها توفيت خديجة زوج الرسول ، و بعد وفاتها بنحو شهرين توفى عمه أبوطالب ، وكان يدرأ عنه الأعداء و يمنعه ممن يريد أذاه ، ولذلك نالت قريش

من الرسول ما لم تقدر على نيله فى حياة أبى طالب، واشتد أذاهم له وتعصبهم عليه، فلما رأى ذلك هاجر إلى الطائف ومعه زيد بن حارثه، فأقام بها شهرا يدعو بنى ثقيف إلى الله تعالى؛ ليعينوه على قومه، ويساعدوه حتى يتم أمر ربه، فلم يجيبوا، وآذوه إيذاء شديدا، فرجع إلى مكة، ودخلها فى جوار المُشْعِم بن عدى ".

وفى السنة الحادية عشرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج ، وفى المعراج فرضت الصلوات الخمس .

#### بدء انتشار الدين الإسلامي

لما حالت قريش بين الرسول وتأدية الرسالة ، خرج في مواسم العرب، وعرض نفسه على القبائل ، وممن كلمهم النبي نفر من عرب يثرب (المدينة المنورة) من الأوس، عرفوا وصفه الذي كانت تصفه به اليهود، فآمن منهم ستة كانوا سبب انتشار الإسلام في المدينة .

فلماكان العام القابل لقيه اثنا عشر رجلا : عشرة من الأوس ، واثنان من الخزرج، وفيهم خمسة ممن قابلوه في السنة الأولى، فآمنوا عند العقبة وهي العقبة الأولى – و بايعوه على ما أحب، ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله فيها الإسلام.

وفى العام التكلى (الثالث عشر للنبؤة) وفد على الرسول منهم سبعون رجلا وامرأتان ، فأسلموا و بايعوه عند العقبة — وهى العقبة الثانية — ثم نقب عليهم الرسول اثنى عشر نقيبا منهم : لكل عشيرة نقيب ، ثم انصرفوا إلى المدينة فانتشر الإسلام فيها بين أهلها رضى الله عنهم .

# (٣) الدور الثالث - من الهجرة إلى وفاته الهجرة إلى المدينة

لما ازداد الأذى على المسلمين أمرهم الرسول بالهجرة إلى المدينة، فصاروا يتسللون خوفا من أن تمنعهم قريش، ولم يئق في مكة إلا القليل، وإذ ذاك أجمع

قريش أمرهم على قتل الرسول ، وجمعوا مر. كل قبيلة شابا ، حتى يتفرق دمه في القبائل، فأعلم الله نبيه ا دبره الأعداء من الكيد، وأمره باللَّجاق بدار هجرته التي ينتشر فيها الإسلام، فصدع بالأمر، وسنه ثلاث وخمسون سنة، وخرج من مكه في الليلة التي فيها التف الشبات حول داره لاغتياله، فألق الله عليهم النوم فلم يره أحد، وخلّف مكانه على بن أبي طالب؛ ليؤدّى ودائع للناس كانت عنده .

وقد صحبه فى هذه الهجرة أبو بكر، فأسرعا فى السير حتى وصلا إلى غار تُور . ولما علم المشركون بفساد مكرهم هاجوا لذلك ، وأرسلوا الطلاب إلى كل جهة ، وجعلوا لمن يأتى به أو يدل عليه مائة ناقة، وقد وصلوا فى طلبهم إلى الغار، فأعمى الله أبصارهم عنهما .

و بعد ثلاث ليال جاءهما الدليل براحلتين، فساروا قاصدين إلى المدينة، وصلوا إلى قباء يوم الاثنين، لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول. وكان التاريخ من ذلك، ثم رُدّ إلى المحرّم، وهو أوّل تاريخ جديد لظهور الإسلام بعد أن مضى عليه ثلاث عشرة سنة ، وقد بنى رسول الله وهو في قباء مسجدها الذى وصفه الله بأنه مسجد أسس على التقوى من أوّل يوم ؛ وقد صلى فيه الرسول بمن معه من المهاجرين والأنصار، ثم برح الرسول قباء فأدركته الجمعة في الطريق، فصلاها بمن معه من المسلمين ، وكانوا مائة – وهذه أوّل جمعة صلاها – ثم توجه بعد الجمعة إلى المدينة والأنصار محيطون به وهم متقلدون سيوفهم، فسرر أهل المدينة والأنصار محيطون به وهم متقلدون سيوفهم، فسرر أهل المدينة أمّا سرور، وقد خرج لملاقاته فيمن خرج النساء والصبيان والولائر يُنشدن:

أشرق البدر علينا \* من تَنيّبات الوَداعُ وجب الشكر علينا \* ما دعا لله داعُ أيّبًا المبعوثُ فينا \* جئتَ بالأم المُطاعُ

<sup>(</sup>١) أور: جبل بمكة · (٢) قباء : موضع بقرب المدينة على بعد ميلين جنوبيها ·

<sup>(</sup>٣) ثنيات الوداع: بالمدينة . سميت بذلك لأن من سافر إلى مكة كان يودّع هناك . والثنية العقبة .

### السنة الأولى من الهجرة

فيها بنى مسجده الشريف، وقد عمل فيه الرسول بنفسه ترغيبا للسلمين في العمل . وفيها شرع الأذان؛ ليجتمع الناس متى حان وقت الصلاة .

ولما رأت اليهود أن قدم الإسلام قد رسخت في المدينة، هاجتهم العداوة والحسد، فتحزبوا على المسلمين، فعقد الرسول معهم عقدا على أن يتركوا أذاه و يترك محاربتهم.

#### مشروعية القتال

لم يقم الدين بالسيف وإنما قام بالدعوة والتبشير، فعارض الرسول مَنْ عارضه، وآذاه مَنْ آذاه بغيا وحسدا، وكان هو ومن آمنوا معه صابرين على الأذى، حتى فرج الله عنهم بالهجرة، وشد أزرهم، وأباح لهم أن يأخذوا بثأرهم من أعدائهم قريش، وغيرهم من العرب واليهود، ثم صار الأمر بالجهاد عاماً لكل من أراد المسلمين بسوء .

#### بدء القتال

لما أُذِن للرسول أن يقاتل أعداءه، أرسل سَرِيّة (وهي كل غزاة لم يكن فيها رسول الله) برياسة عمه حمزة لاعتراض عِيْر لهم ( جمال تحمل الطعام وغيره) قادمة من الشام، ولم يحصل حرب، ثم أرسل سرية أخرى لاعتراض غيرهم، وكان الرمى بالنبال إلى أن هرب المشركون.

#### السنة الثانية

فيها غزوة بدر الأولى، وتسمى غزوة سفوان : خرج إليها الرسول في طلب كرز ابن جابر الفيهْرِي، لأنه أغار على سرح المدينة وهرب، ولم يكن قتال؛ لفرار كرز .

<sup>(</sup>١) اسم برُّ بين مكة والمدينة كانت الواقعة قريبة منها ٠ . . (٢) واد من ناحية بدر ٠

 <sup>(</sup>٣) السرح: المال الراعى كالغنم ونحوها .

وفى هذه السينة أيضا تحولت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، بعد أن مكث المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا.

## صوم رمضان وزكاة الفطر

فى شهر شعبان من هذه السنة فرض صوم رمضان، وكان عليه السلام، قبل ذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شهر . وقد أوجب الشارع الحبكيم عقب الصوم زكاة الفطر، وجعل قبول الصوم معلقاً على بذلها لمستحقيها .

# زكاة المال وحكمتُها

وفى السينة الثانية أيضا فرض الله على الأغنياء من الأمة الزكاة ، التي هي النظام الوحيد، والسبب الأقوى لدفع غائلة الفقر عن الأمة، إن هي صرفت على مستحقيها : فيأكل الفقراء والمساكين والعجزة واليتامي ، الذين ليس لهم من يقوم بحاجاتهم، ولا ما يقوم بأودهم من مال إخوانهم الأغنياء، بلا ضرر ولا ضرار .

# غزوة بدر الكبرى ـ وهي الثانية

وفى هذه السنة خرج الرسول ومعه ثلثًائة وثلاثة عشر رجلا، وتعرّضوا لإحدى قوافل قريش المارة بالمدينة، وهى راجعة مر الشام، فعلمت قريش بذلك، وخرجت إليه فى تسعائة وخمسين رجلا، وتقابل الفريقان على ماء بدر، وانتصر المسلمون انتصارا عظما.

<sup>(</sup>١) ضرار: مضارّة .

صلاة العيدين، وزواج على بفاطمة، وتزوَّج النبي عائشة في هذه السنة أيضا سن الله صلاة العيدين : عيد الفطر، وعيد الاضحى . وفيها تزوّج على بفاطمة رضى الله عنهما، وكان منها عَقِبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفيها تزوّج النبي عائشة بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنهما .

السنة الثالثة من الهجرة – غزوة أحد

فى هذه السنة سارت قريش فى ثلاثة آلاف محارب لحوب المسلمين ؛ أخذا بثأر من قتل من أشرافهم يوم بدر ، فجمع النبى تسعائة رجل ، وتقابل الفريقان بجبل أحد، وكاد ينتصر المسلمون، لولا أن شُغِل الرماة بالغنائم وتركوا أماكنهم، فقتل كثير من المسلمين، وجرح النبى عليه السلام .

وفى هذه السينة تزوّج عليه السيلام حفصة بنت عمر بن الخطاب، وزينب ننت خزيمة .

تحـريم الخــر

وفى هذه السنة أيضا حرم الله الخمر قطعا؛ لما فيها من الأَضرار الجسيمة في العقل، والمال، والجسم .

السنة الرابعة من الهجرة \_ غزوة ذات الرِّقاع

فيها خرج الرسول ومعه سبعائة مقاتل؛ لمحاربة بنى محارب، وبنى تعلبة، المتهيئين لقتال المسلمين، فهربوا وتركوا نساءهم. وفي هذه الغزوة نزل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف، ثم برخصة التيمَّم.

<sup>(</sup>١) جبل بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) سميت بذلك : لأن المسلمين رقعوا راياتهم ، أو لفوا على أرجلهم فيها الخرق .

## السنة الخامسة من الهجرة - غزوة الخندق وهي الأحزاب

فيها حرضت قريش القبائل على قتال النبي، فاجتمع عدد منها وحاصروا المدينة، ولكن المسلمين كانوا قد حفروا حولها خندقا فلم يستطع الكفار دخولها، ولما طال مكثهم بدون فائدة اختلفوا فيما بينهم، وهبت عليهم ريح عاصفة، فتشتت شملهم وعادوا من حيث أتوا.

فى هذه السنة أيضا نزلت آية الحجاب ، وفيها أيضا فرض الحج على من استطاع اليه سبيلا ؛ ليجتمع المسلمون فى مكان واحد ، فيجددوا عهود الإخاء والولاء ، ويدعوا الله عن وجل أن يؤيدهم بنصره ، ويمكن قواعد الألفة بينهم ، وفى ذلك من الفوائد السياسية والدينية ما لا يخفى على ذى بصيرة كما تقدّم ،

السنة السادسة من الهجرة - غزوة الحد يبية فيها خرج الرسول معتمرا في ألف وأربعائة رجل، سيوفهم في أغمادها، فمعت قريش الجموع ، لتصدهم عن البيت الحرام ، ولم تقع الحرب ، بل حصل صلح الحديبة بين الفريقين كما سبق بيانه ،

السنة السابعة من الهجرة – غزوة خيبر ألا أله السبة السابعة من الهجرة – غزوة خيبر أراد النبي أن يؤدّب اليهود ؛ لاشتراكهم مع أعدائه في حصار المدينة، وكانوا قد تعهدوا بالتزام الحيدة ، فغزاهم في بلادهم (خيبر) وفتحها ، وغنم المسلمون منها غنائم عظيمة .

السنة الثامنة من الهجرة – غزوة الفتح غزا النبي المشركين في معقلهم (مكة) وفتحها، وهدم الأصنام في الكعبة، فضعت له قريش واستسلمت، فقابلها بالصفح، وعفا عمن آذوه مع قدرته على

<sup>(</sup>١) بلدة شمالي المدينة ذأت حصون ومزارع . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَنَحْ مَكُمَّ ﴿ ﴿

الانتقام منهم ، فضرب لهم مثلا جديدا على كريم خصاله . وأسلمت قريش جميعها يوم الفتح . وبذلك علت كلمة الإسلام .

### نشر الإسلام خارج بلاد العرب

لما علت كلمة الإسلام، وأمنت الطرق من قريش، أنفذ النبي رسله إلى مختلف الأقطار، وأرسل البعوث إلى ملوك الفرس، والروم، ومصر، والحبشة ، فأسلم بعضهم ، ورد البعض ردا حسنا ، كالمقوقس عظيم القبط : فإنه أرسل إلى النبي جملة هدايا ، ومنهم من أبي واستكبر وأهان الرسل ، فكانت عاقبته الحسران المبين .

رو (١) السنة التاسعة من الهجرة – غزوة تبوك تعرف بغزوة العُشرة ؛ لأنهاكانت في زمن عسرة النياس ، وجدب الأرضين، وشدَّة الحرّ :

وسببها أن الروم جمعت الجموع بالشام مع هرقُل ، تريد غزو المسلمين في بلادهم ، فعلم الرسول بذلك ، فسار بجيش عدده ثلاثون ألفا ، من مكة والمدينة وقبائل العرب ، وقد استقبل المسلمون فيها سفرا بعيدا ، ومفاوز مهلكة وعدوًا كثيرا ، حتى إنهم كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء ، ولما وصلوا إلى تبوك لم يروا فيها جيشا كما سمعوا ، فأقاموا بها عشرين ليلة من غير حرب ثم رجعوا ،

## السنة العـاشرة – بَعْثات إلى اليمن

في هـذه السنة أرسل الرسول على بن أبي طالب في ثلثمائة فارس، إلى قبيـلة بني مَذْجِج من أهل اليمن ، وعقد لواءه بيمينه ، وعممه بيده ، وقال له : وو سرحتي

<sup>(</sup>١) مكان معروف في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق .

تنزل بساحتهم، فادعهم إلى قول: لا إله إلا الله ، فإن قالوا: نعم ، فمرهم بالصلاة ، ولا تبغ منهم غير ذلك ، وكأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ، ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك " وقال أيضا : وفو إذا جلس إليك الخصان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر " ، فسار على حتى انتهى إليهم ، ولق جموعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ، ثم أجابوا بعد قتالهم وهزيمتهم ، وبايعه رؤساؤهم ، وطلبوا منه أن يأخذ زكاة أموالهم ، وأن يكونوا على من و راءهم من قومهم .

ثم رجع على رضى الله عنه بأصحابه فوافي الرسول بمكة، وقد قدمها للحج في السنة العاشرة، وقد كان الرسول أرسل إلى أهل أليمن من يعلّمهم شرائع الإسلام، وكانت كُورَتين (إقليمين): فبعث مُعاذَ بن جبل إلى الكورة العليا من جهة عدن، و بعث أبا موسى الأشعرى إلى الكورة السفلى، وقال لهما: و يسّرا ولا تعسّرا، و بشّرا ولا تنفّرا ". ثم انطلق كل منهما إلى عمله، فمكث مُعاذ باليمن حتى توفى رسول الله، أما أبو موسى فقدم على النبى في حجة الوداع.

# حَجَّهِ الوَداع

فى السنة العاشرة من الهجرة جج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجـة الوداع، وخطب فى عرفة (فى اليوم التاسع من ذى الجِحـة) خطبة الوداع، بين فيها أهم أصول الدين وفروعه، وقد تقـدم ذكرها . وفى هـذا اليوم نزل قوله تعالى : ( ٱلْيَوْمَ أَكُمُ لُكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ) .

و بذلك أكمل الرســول شعائر الإســلام ، وأتم رسالته على أكمل وجه ، ثم عاد إلى المدينة .

### مرض الرسول عليه السلام

بعد أن عادِ الرسول من الحج إلى المدينة، مرض ثلاثة أيام، ولما اشتد عليــــه المرض استأذن نساءه أن يُمرَّض في بيت إحداهن ، فأذنَّ له ببيت عائشة، ولما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة. قال: «مُرُوا أَبَّا بَكُرْ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ» ثم حرج متوكًّا على على والفضل، وتقدّم العباس أمامهم، والنبي معصوب يخط برجليه ، حتى جلس في أسفل من قاة المنبر، فثار إليه الناس، فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: « أيها الناس ، بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم . هــل خُلَّد نبي قبلي فيمن بعث فَأُخَلَّدَ فيكم ؟ ألا و إنى لاحق بربى . ألا و إنكم لاحقون بى . فأوصيكم بالمهاجرين الأوَّاين خيرا ، وأوصى المهاجرين فما بينهـم ؛ فإن الله تعـالى يقول : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَتِّقُ وَتَوَاصَوْا بِالصَّـبْرِينَ . و إن الأمور تجرى بإذن الله . فلا يحملنُّكُم استبطاء أمر على استعجاله ؛ فإن الله عز وجل لا يعجَل بعجلة أحد . ومن غالب الله غلبه . ومن خادع الله خدعه : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسَـدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ . وأوصـيكم بالأنصار خيرا ؛ فإنهــم الذين تبوءوا الدار والإيمــان من قبلكم : أن تحسنوا إليهم : ألم يشاطروكم في الثمار؟ ألم يوسعوا لكم في الديار؟ أَلْم يُؤثروكُم على أنفسهم وبهم الخصاصة ؟ ألا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم، وليتجاوز عن مسيئهم . ألا ولا تستأثروا عليهم . ألا وإني فَرَط لكم، وأنتم لاحقون بي . ألا وإن موعدكم الحوض . ألا فن أحب أن يَرده على غدا

<sup>(</sup>١) فرط لكم : متقدّمكم ، وأصل الفرط من يتقدّم الورّاد في طلب الماء ليهي لهم وسائل الورود من الدلاء وغرها .

فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغى . يأيها الناس ، إن الذنوب تغيير النعم وتبدل القسم : فإذا برَّ الناس بَرَّهم أَتْمتهم، وإذا فجروا عقُّوهم » .

### وفاة الرسول عليه السلام

اشتة وجع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحد، ولما كان يوم الاثنين الشانى عشر من شهر ربيع الأول الذى هو تحمه عشر سنين للهجرة، فارق الرسول دنياه، ولحق بمولاه، واختار الرفيق الأعلى، على زهرة الحياة الدنيا، بعد أن أدى الأمانة حق أدائها، وهدى الناس الصراط المستقيم، ودعاهم إلى عبادة الله العظيم، فلق من أجل ذلك مشقات جمة ، وأهوالا عظيمة ، ثبت أمامها غير هيّاب ولا وجل حتى صرع الحق الباطل، وانتشرت أشعة الدين الحنيف، فأنارت البصائر والأبصار، فنطقت الألسنة بالشكرله، والثناء عليه.

و بوفاته حزنت النفوس حزنا شديدا على فراقه ، فاللهم ، آت سيدنا مجدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته ، إنك لا تخلف الميعاد .

#### دفنه عليه السلام

بق عليه السلام في بيته حتى انتهى المسلمون من إقامة خليفة لهم ، ثم غسّل وكفِّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولاعمامة ، و وضع على سرير في بيت عائشة ، وصلى عليه المسلمون جميعا بلا إمام : الرجال ، ثم النساء ، ثم الصبيان . وحُفِر له لحد في بيت عائشة حيث تُوفِّى ، ودفن ليلة الأربعاء في جوف الليل ، تاركا للسلمين شيئين ، لايضرهم أحد ما تمسكوا بهما . وهما :

(١) كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

(٢) والأحاديث التي حفظها عنه الثقات ، وكانت تشريعا وتبيينا للأحكام ومقاصد القرآن الكريم .

وعاش عليه السلام ثلاثا وستين سنة : أربعين قبل النبوّة، وثلاث عشرة سنة في مكة بعدها، وعشر سنين في المدينة بعد الهجرة .

نسأل الله القديرأن يتوفّانا على ملته ، ويقدرنا على العمل بشريعته ، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

وصلى الله على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم .

انتہى

## رسائل التقــريظ

وهذه هي الرسائل التي ألمعنا إليها في مقدمة الطبعة الثانية مرتبة حسب ورودها

1

كتب حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الجليل الشيخ عبد الله دراز بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .

حضرة الفاضل التقيّ الألمعيّ محمد بك جاد المولى

أما بعد، فقياما بواجب دينى، ووفاء بوعد سابق ، وتلبية لرغبة حضرتكم، استوعبت الكتاب قراءة ، فاستفدت كثيرا، ومتعت نفسى بنفائس جواهره، ووجدت فيه كل ما تبغيه لدينك القويم : هداية للجامحين، وردّا لكيد الملحدين، وشفاء لصدور المستريبين، وتفقيها لشباننا الجاهلين، وتقوية ليقين المؤمنين ، بارك الله فيك ! و إنى أغبطك ؛ فهذا أحد مواضع الغبطة اللائقة بالمؤمنين ، وأبشرك بخلعة تاج القبول، ببركة الرسول، صلى الله عليه وسلم ، فهنيئا لك !

تجــدون مع هذا بعض ملاحظات، دعا إليها دافع الإخلاص فى خدمة الدين وأهله . نسأله تعالى أن يرزقنا التوفيق فى سائر الشئون . إنه سميع مجيب ما

٢

وكتب حضرة الأستاذ الكبير عبد الوهاب البرعى المحامى بالمنصورة حضرة الأستاذ الجليل

إن مجدا صلى الله عليه وسلم ليطرب فى قبره الشريف ، وتحييك روحه الطاهرة عليه الصلاة والسلام ، وتشرق أنواره الباهرة ، على كل ماتقوم به من عمل ؛ لأنك كتبت عنه تاريخا نقيا ، وتحليلا طاهرا ، هما حجة لك فى يوم المعاد ، وشفيعان أمام رسول الله صاحب الشفاعة ، فلقد والله بدأتُ كتابك ، فى صباح

يوم جمعة كنت أزور فيه بعض أقاربي ، في قرية من قرى الريف ، فلم أتركه من يدى ، ونمت وهو إلى جانبى ، أتنقل من باب إلى باب ، وكأنما أدخل في أبواب من جنات تجرى من تحتها الأنهار ، أكلها دائم وظلها ، ولم أستطع أن أفارق كابك القيم ، حتى أتممت قراءته في اليوم التالى ، وكنت كلما راقني فصل من فصوله القيمة الممتعة ، تلوته على جمهرة الحاضرين ؛ لأمتعهم ذلك المتاع الحسن معى ؛ ولأشركهم في هذا النعيم : من ذكر أفضل الكائنات ، وسرد تاريخ حياته الشريفة ، ومناقبه العظيمة ، ومعجزاته وأخلاقه ، وكل ما يتعلق بشخصه الشريف ، في عبارة لا أصفها إلا بأنها تسحر القارئ ، وتأخذ بلبه ،

وإنى لأشهد واشهد الله، أنك كتبت هذا الكتاب الكريم من قلب خالص، وجعلته زلفي تتقرّب به إلى الله ورسوله . ولو أن رجلا بلغ الكفر من قلبه مبلغا بعيدا، وأوغل في الشرك وعدم الإيمان برسالة نبينا عليه السلام . أقول: لو أن ذلك الرجل قرأ كتابك ، لخرج منه وهو يرفع الصوت : أشهد أن لا إله إلا الله، وأن عدا رسول الله : حقا وصدقا .

فطوبى لك أيها الرجل. طوبى لك إذ وفقك الله أن تكتب هذا الكتاب عن نبيه، وأن تسلك فيه مسلكا لم يسبقك إليه أحد، وأن يبلغ علمك بالرسول الكريم وحياته الشريفة، مبلغا يجعلك من المقربين منه، ويجعل لكتابك من المكانة أرفعها في نظر القارئ المنصف: من أى دين وملة.

فلقد سقت الأدلة ، دليلا يرتفع من فوقه دليـل ، حتى بنيت بكتابك صرحا للسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يفخرون به ، وحجـة يقيمونها أمام كل مكابر ومنافق . إنى لن أوفيك ما يستحق كتابك من ثناء، ولا أستطيع أن أكون نظيرك في التدليل والتحليل . ولكنى أمام ذلك الكتاب، لم أجد إلا أن أقول لك: طوبى لك وحسنُ مآب!

#### ٣

وكتب حضرة النطاسي البارع الدكتور زكى على، الطبيب بمستشفى قصر العيني حضرة العلامة الجليل، الأستاذ محمد أحمد جاد المولى بك

إن المؤلف العظيم (المثل الكامل) الذى أخرجتموه للناس، لهو أثر خالد، يتحدّث بما لكم من عظمة الحلق، وشرف النفس، وقوة الإيمان، وشدة التقوى، وصدق الجهاد في سبيل نصرة دين الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أنه يجدر بكل مسلم تقى ورع يتمسك بدينه، أن يطالعه بتمعن، وكفاكم هذا فخوا دائما، وشرفا كبيرا.

أيها العلامة، وأستاذنا التقى الجليل، جزاكم الله عن دين الإسلام، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء ، و إننى الآن أشعر بالسعادة والسرور العظيم، حين أهدى إليكم رسالتي في الطب العربي، راجيا أن تتقبلوها بقبول حسن، وتفضلوا بقبول أشد إعجابي وثنائي، ومزيد تحياتي واحترامي .

#### 2

وجاءنا من حضرة صاحب الفضيلة العالم العلامة الشيخ مجمود شويل المدرّس بالمسجد النبوى الشريف

بسم الله الرحمن الرحميم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نخبته من بَرِيَّته ، أفضل داع إلى توحيد ربه ، سيدنا مجد وآله وحزبه وصحبه .

إلى الأستاذ الهمام، السيد محمد جاد المولى بك، وفقه الله لمرضاته، وجعله ذخرا للإسلام ينفع أبناءه، ويربى أهله، ويغذى رجاله آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد فقــد ورد علينا بالمدينــة المنوّرة ، حاوية الجثة المطهرة ، التي أفاض صاحبها صلى الله عليه وسلم في حيــاته على العالم

جاد المولى بك .

نورا ، وأمدهم بحياة من الوحى المنزل عليه — كتابك المسمى (مجد المثل الكامل) . فألفيناه حقيقة مثلا أعلى فى موضوعه ، لم يسبق إليه ناسج ، ولم يعرج على مثله كاتب ، فكان حقيقة كمعجزة بيانية ظهرت بقلمك أيها الفاضل ، كما أنها دلت على أن فى الأمة الإسلامية الآن رجالا أفذاذا ، لم تلعب بعقولهم زخارف الإلحاد ، ولم تستلبهم بروق المروق ، فحمدا لله سبحانه أن أوجدك فى هذا الزمن ، محييا آثار سلفك ، محيدا تراث أجدادك ، إذ قمت بتلك الفضيلة ، وهاته المنقبة الفذة ، التي دلت على قوتك الدينية ، وعبقريتك الإسلامية .

0

وكتب حضرة صاحب الفضيلة ، مولانا الأستاذ الجليل، الألمعي التقي الورع، الشيخ يوسف الدجوى، من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف حضرة صاحب الفضيلة والعزة ، الأستاذ الكبير، والعلامة النبيل، محمد

أهـدى إليك من التحيات أعطرها، ومن الإكبار والإجلال المقرونين بالإعظام بقدر ما منحت من فضل وكمال، وتقوى و إيمـان.

و بعد فقد قرأت كتابكم (مجد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل)، فإذا بك كاتب مطبوع، موفور الحظ من الإجادة، ممتاز بصفاء الديباجة، وجمال البلاغة، ووضوح المعنى مع سمق النزعة ، وإذا بك قد أودعته كثيرا من طرائف الحكم التى شهدت بصفاء الروح ، وغزارة المادة ، وسعة الاطلاع ، ودقة التعبير، وشرف الغاية ، ونبالة المقصد ، قد جمع فأوعى : علما وأدبا، وفضلا ونبلا، وأخلاقا ونورا ، وعلى الجملة فكله حكم شافية كافية، تضمنتها ألفاظ بليغة سهلة التناول، بعيدة عن كد

الفكر، شأن المطبوع ، زانتها معانٍ رفيعة ، مفعمة بقوة التحقيق وحسن الاختيار، مكسوة حللا من التوفيق ، وبراهين من التأييد ، جعلت قطوفها دانية لأبسط العقول ، وإن كانت من العظمة والجلال بمكان . قد صورت هذا النبي الكريم ، ومثلته أبدع تمثيل جدير أن يحرك من النفوس الصافية عشقها البالغ لما انطوت عليه تلك الحياة من كمال، وما اشتملت عليه من جليل الخصال ، وروعة الاعتبار، فكنتم مؤمنين حقا، من ورثة الأنبياء صدقا، تنظرون بنور الله .

بخمعتم من الاداب الدينية، والتعاليم الاجتماعية الخلقية، مادل على عقل ناضج، ودين قويم، وخلق عظيم، ونظر متسع، وقريحة وقادة، وفطرة سليمة، ونظر ثاقب، دل على أن العلم لا آخر له، وأن الفضل لا حدّ له، وأن النبوغ لا يتناهى.

تلك صفات قد أنارت لكم الطريق ، وأوضحت لكم الحقائق ، وجعلتكم من الذين اتخذوا من علمهم ودينهم، وتقواهم ويقينهم، أداة صالحة لإدراك المثل الأعلى من الكال، فأبرزتم للناس خيرصورة دينية اجتماعية، تدعو إلى الإعجاب والسرور، كما تدعو إلى العبرة والخشوع : صورة يختر لها علماء الاجتماع إجلالا وإكبارا، وأساتذة علم النفس دهشة وحيرة .

فكنتم مر. رسوخ البحث وصحة التحليل فى أعلى ذروة . ومن معرفة قدر ذلك النبى الكريم ، والرسول السيد السند العظيم ، عهد صلى الله عليه وسلم فى المحل الأسنى ، والمقام الأسمى .

محصتم الحقائق بأحسن أسلوب وأبدع نظام ؛ فملكتم المشاعر بما وُقّقتم اليه من جمع شتى المزايا، وأفخر الشمائل، وهو توفيق عزيز، يمنّ به الحق تعالى على من شاء من خاصة عباده:

جمعت به السعادة في نِطاقٍ وأسـبابَ الهداية في قِرانِ

فكان شافيا للنفوس، مبرئا لها من سقامها ، رادا إلى العقول الشاردة رشدها، وإلى النفوس المجدِّفة صوابها ، فلله كتاب حوى من اللالئ أغلاها! ومن التحقيقات أدقها، ومن المباحث الأنيقة أوسعها وأعلاها، ومن كريم الفضائل أجملها وأوفاها، ولا غرو فأنت نسيج وحدك!

وما أنسَ لا أنسَ موقفك الذي أرضيت به الله ورسوله ، بمؤتمر المستشرقين ( بأور به سنة ١٩٢٨)، إذكنت تقرّر البراهين الساطعة، من التواريخ الإسلامية والفرنجية، والأدلة العقلية، على صحة ما تقول، وعلوكعب الرسول، حتى صفق لك أعداء الدين، وزُمَر المادّيين، خضُوعا لمنطقك، وتأثرا بسحر بيانك، فعجبا لك! عالم دينى، وفيلسوف اجتماعى، وشرقى وغربى ... أأعجمي وعربي !!

و بعد فقد بذلت لأمتك الخالص من حقائق الدين، وصفو اليقين، وشمائل سيد المرسلين؛ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيّ عن بينة. فكان تكامك :

كالبيت أُفرِد لا إيطاء يدخله ولا سناد ولا في اللفظ إقواء

فكان لزاما على المنصف أن يقدر لكم هذه المواقف المشهورة، و يعرف لكم تلك المساعى المشكورة، التي ردّت كثيرا من الشبهات، وقضت على تلك الخزعبيلات التي أذاعها هؤلاء الزعانف الذين عميت بصائرهم ؛ فخبطوا خبط عشواء، وردّدوا مقال العابثين، وصدى صوت الناعقين؛ فكانوا أعظم الناس جهلا بمزايا هذا النبي الكريم، وأكبرهم عداء لذوى اليقين من الواسخين، وأشد هم طعنا على ماجاء في الدين : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّ يَأْتِهِمْ تَأُويلُهُ ﴾ ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . لقد وقفت لهم موقف المرشد الناصح الأمين؛ فجزاك الله قُلُوبِهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . لقد وقفت لهم موقف المرشد الناصح الأمين؛ فجزاك الله

خيراً عن الإسلام والمسلمين، وجعلكم من الذين أنعم الله عليهم: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

وختاما أرجو أن نتقبلوا أسمى عبارات الاحترام والإعظام، والإكبار والإجلال. والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته .



وكان تمام طبع هـذا الكتاب بمطبعة دار الكتب المصرية في يوم الثلاثاء ١٧ من صفر سنة ١٩٣١ ميلادية ما ١٧ من صفر سنة ١٩٣١ ميلادية ما ميلادية الميلادية الميلادية الميلادية بدار الكتب المصرية

# صواب الخطأ

| صــواب   | خ_طأ      | صفحة | سطر |
|----------|-----------|------|-----|
| يَخَافَا | يَحَافاً  | ۱۸۸  | ١.  |
| افتدَتْ  | افتدت     | ۱۸۸  | 11  |
| بشروط    | شروط .    | ۱۸۸  | 11  |
| التبذُّل | التبزُّل  | 197  | ٣   |
| واتساع   | واتساع    | ۲    | ۲   |
| أعظم     | أظم       | 7.0  | 0   |
| الرقّ    | الرقى     | 711  | ٣   |
| الإنساني | الإنساني  | 771  | ٨   |
| خَصَاصَة | خَصَاصَةَ | 771  | 17  |
| أثموا    | أثموا     | 777  | 17  |
| ورود     | ورو       | 772  | 1 £ |
| الخوف    | الحوف     | 720  | 10  |

| صــواب                   | خ_طأ                           | صفحة | سطر |
|--------------------------|--------------------------------|------|-----|
| ہم کانواہمأنفسُم         | كانوا أنفس                     | 17   | 71  |
| مطرِق                    |                                | 00   | 11  |
| -ة -<br>ياب              | ياً ب                          | ٥٨   | ۲   |
| ــ م بر<br>فر <b>ج</b> ل | ياب<br>ـ و و ي<br>فرجل<br>فرجل | ٥٨   | 0   |
| چ<br>جدید                | جديد                           | 77   | 19  |
| ä:                       | -= -<br>äi                     | ٧١   | ٣   |
| بيني<br>سيح              |                                | ٨٤   |     |
| حاله                     |                                | 1.7  |     |
| لقوم                     |                                | 1.7  |     |
| اليهود                   |                                | 144  |     |
| العُليا                  |                                | 122  |     |
| واتت                     |                                | 122  |     |

(مطبعة دار الكتب المصرية ١٠٤٧/١٩٣٢/١٠٥)

GENERAL BOOKBINDING CO.

72 423WB N I

45

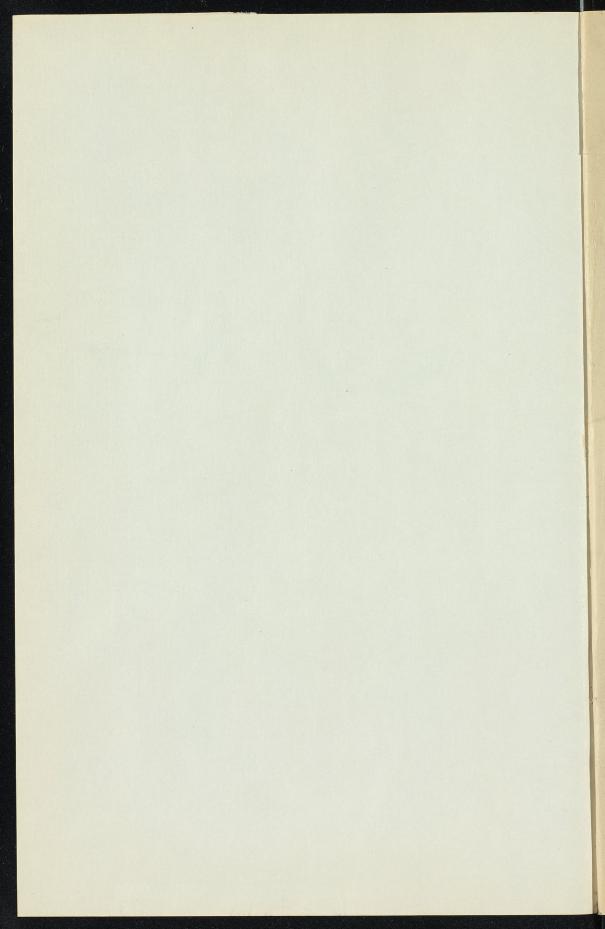

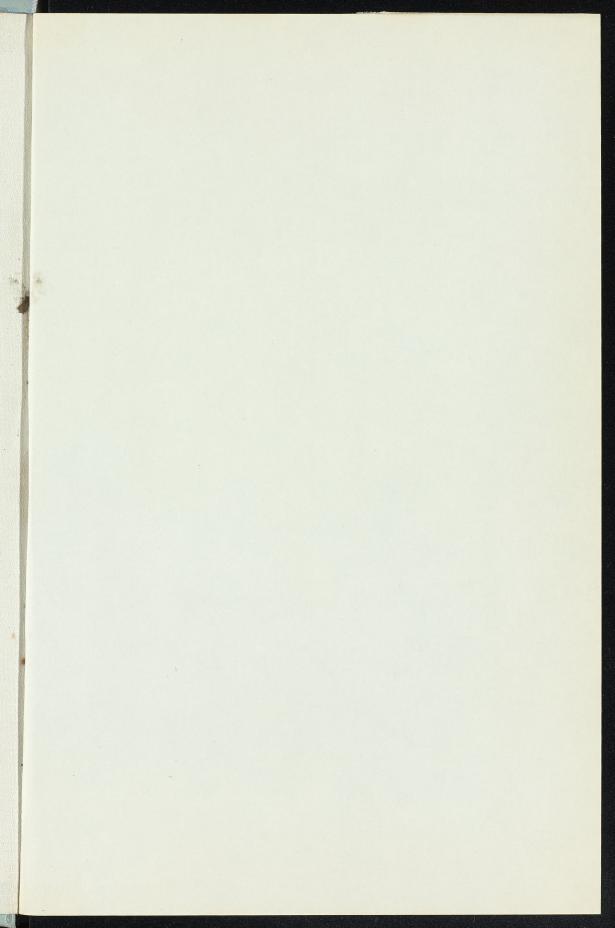

BP 75 J32

